

## مقدمة

اسمها (عبير عبد الرحمن)

إنها لاتملك شيئًا من رقة اسمها، ورشاقة اسمها ..

إن ( عبير ) ليست جميلة بأى مقياس ، ولاتجيد القتال أو قيادة السيارات ، وليست عالمة أو أديبة أو ممثلة ، ولاتملك مؤهلاً دراسيًّا محترمًا ..

إن (عبير) هى إنسانة عادية إلى درجة غير مسبوقة .. إلى درجة تجعلها فريدة من نوعها .. وتجعلها جديرة بأن تكون بطلة السلسلة ..

لقد قابلت (عبير) (شريف) .. خبير الكمبيوتر الثرى الوسيم ـ والأهم من هذا ـ العبقرى .. وكان (شريف) وقتها بيحث عن فتاة عادية جدًّا ولاتملك أي ذكاء .. هذه الفتاة ستخضع لاختبار جهاز (صاتع الأحلام) الذي ابتكره، وهو جهاز قادر على استرجاع ثقافة المرء، وإعادة برمجتها في صورة مغامرات متكاملة ..

ولأن ( عبير ) تقرأ كثيرًا جدًّا .. ولأن عقلها مزدحم بأبطال القصص ومواقف القصص ؛ صار عقلها خامة صالحة لخلق منات القصص المثيرة ..

(عبير) سترى القصص التى عشقتها .. ولكن مع تحوير بسيط: إنها ستكون جزءًا متفاعلاً فى كل قصة! ستطير مع (سوبر مان) وتتسلق الأشجار مع (طرزان) .. وتغوص فى أعماق المحيط مع كابتن (نيمو) ..

وتزوج (شريف) (عبير) .. ريما لأنه أحبها حقًا .. وريما لأنه كان بحاجة إلى إيقاء فأر تجاربه معه للأبد .. ونعرف أن (عبير) حامل ..

وتواصل ( عبير ) رحلتها الشائقة إلى (فاتتازيا) ..

ترى الكثير وتعرف الكثير .. وفي كل مرة ينتظرها (المرشد) ليقودها إلى حكاية جديدة ..

إن ( عبير ) تنتمى إلى ( فاتتازيا ) .. أرض الخيال التى صنعها الكمبيوتر لها من خبراتها ومعلوماتها الخاصة .. وأعاد تقديمها لها من جديد ..

(فاتتازيا) هي المهرب من براثن الواقع .. وكل الوجوه التي لاتتغير ..

(فاتتازیا) هى الحلم الذى صاغته عبقریة الأدباء على مر السنین .. ولم یكن من حقتا أن نكون جزءًا منه .. لكن هذا في مقدورنا الآن ..

ولسوف نرحل جميعًا مع (عبير) إلى (فانتازيا).. نضع حاجياتنا وهمومنا في القطار الذاهب إلى هناك ..

هوذا جرس المحطة يدق .. وهدير المحركات يدوى .. إذن فلنسرع !

\* \* \*

# ١-خارج أسوار المدينة ..

لاتذكر متى جلست إلى المقعد إياه ..

لاتذكر متى ثبتت الأقطاب إلى رأسها ..

لاتذكر متى انتظرت حتى صحا القرص الصلب من نومه، ولاكيف دخلت إلى عالم الـ Dos القاتم الرتيب، تاركة وراءها عالم (النوافذ) المبهرج الصاخب.. إن فاتتازيا) تنتظرها هذا ..

ضغطة واحدة على زر الإدخال ، ويتلاشى عالمنا الحالى بمشاكله وصخبه ... و ... خياتاته ..

ضغطة واحدة وتجد نفسها في عالم الخيال ، وسط الأبطال الذين حرمنا نحن من لقائهم إلا على الورق ، أما هي - (عبير) - فتعرف كيف تلقاهم .. تحبهم .. تكرههم .. تختلف معهم .. تعيش مغامراتهم لحظة بلحظة .. .

لاتذكر متى ضغطت الزر، لكن المؤكد أنها ذابت تمامًا .. لم تعد هذا ..

صارت هناك ..

\* \* \*

قال لها المرشد في خبث ، وهو يمد يده ليعاونها على ركوب القطار:

- «مرحبًا .. أنا شديد الإعجاب بحزمك البالغ مع مشاكل الحياة الواقعية! »

لم تفهم لوهلة ، ثم فهمت ، فقالت في ضيق :

- «آه .. تعنى موضوع الرسالة هذا؟ لا أدرى ما حدث .. لكنى أفضل أن أرجئ المواجهة قليلاً .. »

- « لا تطيلي الانتظار وإلا تحولت إلى (هاملت) .. »

ثم نظر إلى ساعته ، ووجه لطمة إلى سقف عربة القطار آمرًا بالتحرك ، وهو تصرف كان يذكرها بعربات (الحنطور) ..

- « إلى أين ؟ » -

هكذا سألها .. فقالت في حيرة :

- « لا أدرى .. ألم نر كل شيء بعد ؟ » استرخى في مقعده ، وقال :

- « نعم .. إن ( فاتتازيا ) تختلف عن أية مملكة أخرى في أنها كالبحر .. في كل ثانية لها معالم وحدود

تختلف عن الثانية السابقة .. لن تنتهى (فاتتازيا) ببساطة إلا حين ينضب الخيال البشرى، ومعنى هذا أن وجودها مرهون بوجود البشر .. إن الناس لايكفون عن الخيال إلا حين يموتون ، وحتى أكثر المجتمعات صرامة وأكثرها بدائية ؛ لها \_ هى الأخرى \_ فنونها وقصصها الخيالية التى يسمعها القوم حول النار ليلاً ..

«ثمة لحظة أخرى يمكن أن تموت فيها (فاتتازيا).. إنها لحظة تكفين أنت عن القراءة أو رؤية الأفلام .. عندها لن يعود لديها معين تستمد منه الأحلام ، وعلى قدر ما أعرف عنك ما زالت هذه اللحظة بعيدة جدًا .. ولو أنك أصبت بالعمى ، لبحثت عمن يقرأ لك أو اشتريت مكتبة سمعية كاملة .. »

ارتجفت لهول الفكرة وغمغمت :

- « الملافظ سعد ! ولكن أية عوالم يمكن أن أراها الآن ؟ » .

كانت تقول هذا وهى ترمق أطرافًا من قصص وأحداث ، بعضها مألوف بلا شك ، وبعضها مبهم كسر جميل .. أخيرًا ترى أسوار مدينة .. مدينة من طراز قديم ..

حول الأسوار خيام ومعدات حصار ، وجيوش جرارة يرتدى أفرادها الدروع ويحملون السيوف .. ومن السماء كان هناك أشخاص مجنحون يرمقون المشهد ، أو يرفرف أحدهم هابطًا من أعلى ليفعل شيئًا ما ..

سألت المرشد وهي تحاول التخمين .

- « هذا المشهد .. من أية قصة بالضبط ؟ »

ألقى نظرة عابرة من النافذة ، ثم قال بلا مبالاة :

- « آه! هذا حصار الإغريق لطروادة .. »

- « تعنى بذلك ( الأوديسة ) ؟ »

- « آه .. كلا .. ( الأوديسة ) تحدث بعد هذا .. لنقل إننا في زمن معاصر لملحمة ( الإليادة ) .. » فكرت قليلاً ثم سألته :

- « هل لى دور هذا ؟ بيدو عالمًا رجوليًا خشنًا .. » ابتسم وقال :

- « كل شيء ممكن .. لاتنسى أنكِ شاركت في حرب (قادش) وكنت في عصابة (روبين هود)، وفي كل مرة كنت تتحولين إلى رجل قوى .. ربما من أقواهم .. »

### في ضيق قالت:

- « لا أتكلم عن ألعاب تحويل الجنس هذه ، ولكنى أريد أن أظلَ أنتى حتى اللحظة الأخيرة .. من حق المرأة أن تظل أنتى ، كما من حق الرجل أن يظل رجلاً .. »

مد يده ليوقف القطار ، وقال :

- « هذا هين .. لاتنسى أن هذه الحرب كلها قامت من أجل عيون فتاة واحدة .. »

- « من هذه المحظوظة ؟ »

- « هل نسبت كل شيء ؟ إن هذه الفتاة هي أنت يا صغيرتي ! »

كان يمزح بالطبع لأنه كان يعنى ( هيلين ) ..

\* \* \*

وحين توقف القطار لتهبط منه ، استعادت تلك اللحظات الأثيرية التي عاشتها أول مرة حين دخلت الأساطير الإغريقية .. الآن صارت حسناء إغريقية رائعة الجمال ، ترتدي عباءة بيضاء تنحدر برشاقة عن أحد الكتفين ، وحين تحسست مؤخرة رأسها أدركت أن شعرها معقوص على الطراز (الهيلايني) ، وحين نظرت لقدميها أدركت أنها تلبس صندلاً مدعماً بأشرطة تلتف حول ربلتي ساقيها ..

وأدركت أنها لم تعد خارج (طروادة) ، بل هى داخلها ..

إنها داخل قصر الحاكم نفسه ..



# ٢ ـ هكذا تكلم (هوميروس) ..

كان أول وجه قابلته في القصر، هو \_ ويا للعجب \_ أقبح وجه رأته في حياتها ، لكنها تذكرت أنها رأته من قبل .. إنه ذلك العجوز الضرير الأحدب ، الذي يرتدى الأسمال ويتكئ على عصا غليظة يضرب بها الأرض مرارًا مع كل مقطع من كلماته ..

- « (هوميروس)! أيها الشحاذ القبيح! ألم تمت بعد؟ »

بحث عن مصدر الصوت ، حتى وجده ، فنظر لها بعينين بيضاوين لاسواد فيهما ، وقال وهو يضرب الأرض بعصاه :

- « (هيلين ) أيتها الحسناء .. نعم لم أمت .. لأن الشعراء العظماء لا يموتون .. »

هناك كان معها حين دخل بطلها الإغريقى إلى كهف (ميدوسا) ، وكان يبحث عن إلهام شعرى يناسب

الموقف خاصة وأنه لا خطر عليه .. فالعميان لا يرون وجه (ميدوسا) ولن يتحولوا إلى حجر ..

سألته وهي تتجه إلى أريكة:

- « ما هو دورك هنا بالضبط ؟ »

- « دورى ؟ يا له من سؤال ! إن أكثر ما يعرف العالم عن حرب (طروادة) يعرف من أشعارى .. ولولم أكن أنا هنا فأين أكون إذن ؟ ومن يكتب (الإلياذة) و (الأوديسة) إذن ؟ إننى أفضل من يعرف تفاصيل هذا النزاع .. »

استرخت على الأريكة ، وسألته :

- « و (الإنيادة) ؟ ألست أنت كاتبها ؟ » ارتجف تقررًا ، وصاح :

- «بل هو الأحمق (فيرجيل) .. أنا لاأكتب شعرًا بهذا السخف! »

\* \* \*

هنا نتوقف لحظات لنضع النقاط على الحروف كعادتنا في (فانتازيا) ..

(هوميروس) شخصية أسطورية فازت بقدر هاتل من الجدل .. لا أحد يمكنه أن يقسم على كون هذا الشاعر وجد فعلاً .. وهناك كثيرون يعتقدون أنه أكثر من واحد ، وأن الاعتقاد المدرسي القديم بوجود شاعر ضرير خلد لنا قصة حرب (طروادة) ؛ هو اعتقاد يحتاج إلى مزيد من التمحيص ..

لكن هناك حقيقة واحدة: لقد تم تأليف (الإلياذة) و (الأوديسة) في بعض المستعمرات اليونانية غربي آسيا الصغرى، في وقت هو حوالي القرن التاسع قبل الميلاد.

يمكن القول دون خطأ كبير: إن كلا الكتابين قد كتبهما شخص واجد، لأن الأسلوب لايتغير، وإيقاع الشعر الذي يصفونه بالـ Dactylic Hexameter ثابت في كلتا الحالتين .. وشخصية الكاتب لاتظهر في الشعر بتاتًا، لأنه يتكلم بصيغة رسمية محايدة خالية من الانفعالات ..

ولفترة طويلة ساد الأوساط الأدبية المهتمة بالأدب اليوناتى ، ما يمكن تسميته بالـ (سؤال الهوميرى) .. وهـو سـؤال بسـيط جـدًا : مـن كتـب (الإليادة) و (الأوديسة) ؟ وكيف ؟ ومتى ؟ وهو سؤال لم يجد إجابة قط ، ومن الجلى أنه لن يجد إجابة أبدًا ..

لكن حرب (طروادة) حدثت فعلاً ، وقد برهنت حفريات (هنريش شليمان) على أن قدرًا كبيرًا من الحقيقة موجود في أشعار من نسميه (هوميروس) .. وعلى أن دمارًا كبيرًا قد حل بتلك المدينة في (الأناضول) بتركيا ، وهذا الدمار حدث تقريبًا في القرن الثاني عشر قبل الميلاد ، ويعتقد علماء الآثار أن هذا الدمار نتيجة حرب قام بها اليونانيون في محاولة لإنهاء سيطرة (طروادة) على التجارة في مضيق (الدردنيل) ..

إذن هناك خلفية تاريخية لا بأس بها لكل هذا ..

(عبير) لا تعرف هذه التفاصيل ، ونحن كذلك سننساها ، فقط كى نستمتع بالقصة الخيالية التى

حكاها (هوميروس) - لوكان له وجود - وهو يعزف على قيثارته ، ويتسلى بالجبن والزيتون اليوناني من حين لآخر ..

### \* \* \*

وتعود ب ( عبير ) / ( هيلين ) الذاكرة إلى ذلك النوم الأسود ، الذي كان بداية المأساة كلها ..

يوم قرر (باريس) ابن حاكم (طروادة) أن يجلس وحده في الليل يتأمل ، ويمكن لنا بسهولة حين نرى (باريس) - هذا الفتى الرقيع الناعم الذي تحوم على شفتيه ابتسامة غامضة لزجة - أن ندرك أنه لايتأمل إلا في ذاته .. إنه لايجد وقتًا كافيًا للتفكير في شيء آخر ، ولعله يتأمل فقط ليشعر بأنه يتأمل ..

كان رقيعًا ناعمًا \_ كما قلنا \_ مفعمًا بالنرجسية ، وفي هذا الزمن الشرس حيث لا يؤخذ أى حق إلا بالقوة ، كان هو لا يعرف كيف يمسك بالسيف ولاكيف يقاتل ، وكان جلده خاليًا من أى خدش إلا خدش أشواك الورود على أنامله ..

جلس الفتى في تلك الليلة السوداء يتأمل ..

فما هى إلا ثوان حتى هبطت عليه ثلاث من ربات (الأوليمب)، وهن (حيرا) و (مينرفا) و (أفروديت).. ولمن لم يتشرف بهذه الأسماء من قبل ؛ نقول : إن (حيرا) هي زوجة (زيوس) الخبيثة القوية، و (مينرفا) هي ربة الحكمة ، و (أفروديت) هي (فينوس) ربة الجمال .. إن العقيدة الوثنية الإغريقية كانت تهوى التخصص ، وكان لديهم إله مسئول عن كل شيء ، وبالطبع كان تصادم الاختصاصات يودى إلى كوارث لا توصف تنهال على رءوس البشر ..

كاتت السيدات الثلاث يطلبن من (باريس) معروفًا واحدًا ، هو أن يكون حكمًا ويختار أجملهن .. ومن يختارها يقدم لها هذه التفاحة الذهبية ..

راحت كل واحدة منهن تغمز بعينها ، وتعده بالسعادة المطلقة لو اختارها هي ..

ووجد الفتى الأبله نفسه فى موقف محرج ، كأول مُحكم فى مسابقة جمال فى التاريخ ، لكنه بعد تردد

قدَّم التفاحة إلى أجملهن: (أفروديت) .. وهذا طبيعى جدًّا .. إنها الزهرة ذاتها .. التحفة التي أجهد الرسامون ألوانهم في رسمها من فجر التاريخ ..

وهكذا حصلت (فينوس) - (أفروديت) - على التفاحة واللقب، وحصل هو على وعد منها بأن يتزوج أجمل امرأة في الكون..

ومن هي أجمل امرأة في الكون ؟

\* \* \*

( هيلين ) الجميلة العذبة ..

( هيلين ) التي يجلب جمالها المتاعب عليها أينما ذهبت ..

إنها زوجة الملك (منيلاوس) من (إسبرطة).. خطفها البطل (ثينيوس) في شبابها كي يتزوجها، لكن أخويها الشجاعين (كاستور) و (بولوكس) أنقذاها منه ..

بعد هذا وجد أخواها أنه من الأفضل أن يزوجاها ، لتكون تحت حماية رجل قوى ، خاصة والذباب يطاردها أينما ذهبت .. وكان أن صارت زوجة (منيلاوس) ملك (إسبرطة) الإغريقى .. حياة سعيدة مستقرة وزوج يهيم بها حبًا .. لكن لابد من قوة كالسحر تفسد هذا كله ..

والقوة التى هى كالسحر \_ أو أقوى \_ كانت قوة (فينوس) .. أليست (هيلين ) أجمل امرأة فى الكون؟ ألم تعد (فينوس) الفتى بأجمل امرأة فى الكون؟ إذن فالقصة صارت معروفة واضحة المعالم ..

### \* \* \*

أولاً: يصل (باريس) إلى (إسبرطة) سائحًا .. ثاتيًا: يستقبله (منيلاوس) بحفاوة شديدة باعتباره ابن ملك ، ويضيفه في قصره ..

ثالثًا: نظرة ساهمة حالمة جانبية إلى (هيلين) ؛ بالإضافة إلى سحر (أفروديت) القاتل، وسرعان ماتقع (هيلين) - الزوجة العاقلة ذات العقل الراجح والخلق القويم - في غرام الوافد الجديد...

رابعًا: تتدفق الكلمات من فمه كما يتدفق العسل من فتحة المجرور - لو كان شيء كهذا ممكنًا - ويعدها بالمجد والسعادة و ... والحب ..

إنهما سيرحلان معًا إلى (طروادة) بلده الجميل، وهناك ستعيش ملكة .. صحيح أنها الآن ملكة فعلاً، لكن هناك فارقًا كبيرًا بين ملكة لاتحب زوجها وملكة تحبه ..

خامسًا: يتم الفرار المهين تحت جناح الظلام .. والضيف قد فر مع امرأة مضيفه .

سادساً: وهو الجزء المهم من كل هذا، أن (منيلاوس) العظيم يكتشف الخيائة، ويستشيط غضبًا .. ويصرخ في رجال (إسبرطة) أن ملككم قد أهين .. علينا باللحاق بذلك الذئب الرقيع الذي لا يعرف للبيوت حرمة ..

ويهب الإغريق ثائرين مغضبين لكرامتهم ، وتقلع السفن من سواحلهم قاصدة (طروادة) ، عازمة على خراب بيت (باريس) وبيت أبيه ..

لم لا ؟ وبين الإغريق أبطال من طراز (أخيل) و (نسطور) و (ديوميديس) و (تويسر) و (باتروكلوس).. وكل واحد منهم مخيف مهيب من الطراز الذي يقدر على (إغلاق شارع) كما نقول في مصر ..

دعك من أنهم تحت قيادة كابوس مخيف هو (أجاممنون) .. أخو (منيلاوس) ..

سابعًا: كاتت السفن الإغريقية ألفًا ومائتين ، تحمل مائة ألف محارب إغريقى ، وكاتت هذه هى البداية لحرب ضروس استمرت عشرة أعوام!

نعم .. أنتم لم تخطئوا قراءة الرقم ! عشرة أعوام ..



THE RESERVE THE PARTY OF THE PA

## ٣-إنه لجحيم ..

صحت من دوامة أفكارها المفجعة على صوت خطوات ..

كان القادم هو (باريس) سبب المأساة كلها ، وكان يترنح وفي يده دن ثقيل ، ومن فمه يسيل النبيذ الطروادي الأحمر .. من الواضح أنه عاش عشرة أعوام في غيبوبة دائمة ، وكابوس لا آخر له .. لو أمسكه الإغريق فلسوف ! أحيانًا يكون الموت ذبحًا هو أرق أنواع العقاب وأكثرها رحمة ..

مر بها دون كلمة ، ثم رأى ( هوميروس ) واقفًا جوارها ، فصاح بلا وعى :

- « هل المتسول الضرير هنا ؟ ماذا تفعل فى خدر زوجتى ؟ »

لم یهتز ( هومیروس ) بل قال بلهجه تشی بالازدراء :

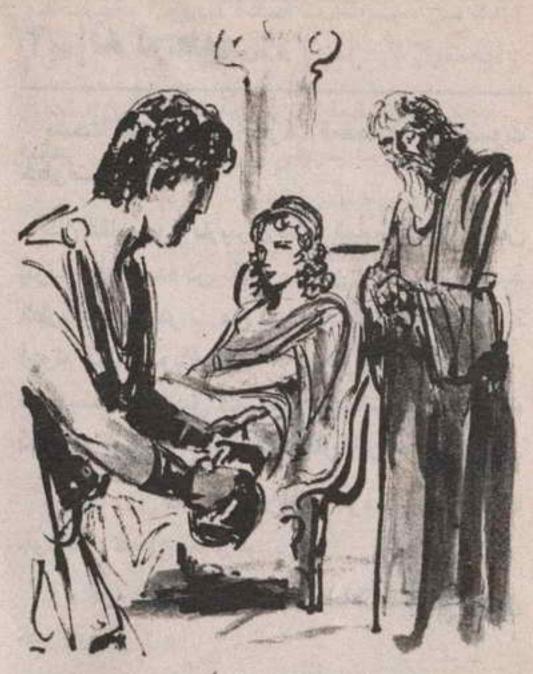

مر بها دون كلمة ، ثم رأى ( هوميروس ) واقفًا جوارها ، فصاح بلا وعى : - « هل المتسول الضرير هنا ؟ . . . .

### - « لاشيء .. أكتب الشعر طبعًا »

دون كلمة واحدة مد الفتى يده إلى لحية الشيخ ، فلفها حول قبضته ، وراح يطوّح بجسده الهزيل يمينًا ويسارًا ، وهو يردد :

- « أعرف ما تريد .. أنت بانتظار لحظة هلاكى ، كى تكتب أروع قصائدك .. حين قبض الإغريق على (باريس) صنعوا به كذا وكذا .. لكنى أحذرك أيها العجوز .. لسوف أعيش بعدكم جميعًا .. ولن تكتب حرفًا عن وفاتى .. »

ثم ركله في مؤخرته الهزيلة ، فطار الشيخ خارج الحجرة ..

هذا لا يطاق ؟ نهضت ( عبير ) محنقة وصاحت :

- « لو أن براعتك في قتال أبطال الإغريق تعادل براعتك في ضرب الشيوخ ، لكنا انتصرنا منذ سبع سنوات! »

جرع المزيد من الدن الذي يحمله ، وقال مترنحا :

- « لست بمحارب .. بل أنا عاشق ! ثم إن هذا الشيخ يستحق ، لأنه سيوسعنى سبًا في أشعاره .. » ثم - من دون مقدمات - نظر لها وقال :

- « عشرة أعوام! لشد ما تغيرت يا عزيزتى! لقد مرت الأعوام على وجهك شهرًا فشهرًا وساعة فساعة .. والآن أنظر لك فأعجب .. لابد أننى كنت مجنونًا حين وقعت في غرامك يومًا! »

صعد الدم إلى رأسها ، وقالت وهي تحاول ألا تتفجر :

- « لست المجنون الوحيد .. هناك مجنونة كذلك تخلت عن كل شيء من أجلك ، وإنني لأتساءل عما يقوله زوجي لابنتي ( هرميون ) .. »

- « ماذا تتوقعين ؟ بالطبع يذكر اسمك مقرونًا بنعوت مشينة للغاية ! »

قالت في عصبية:

- « ما زال كل شيء ممكنا .. لقد جعلني السحر أميل إليك ، لكنه قد زال الآن ، وما عليك إلا أن تفتح الأسوار وتسمح لي بالخروج لقومي .. »

طوّح بالدن ليصطدم بالجدار، وأطلق ضحكة هستيرية:

- « هاه! فات الأوان ياصغيرة .. إن هؤلاء الإغريق الواقفين خارج الأسوار ، لن يرضوا بشيء سوى الدم .. لن يعودوا لبلادهم قبل نهب آخر قطعة ذهب ، وقتل آخر صبى ، وسبى آخر فتاة في (طبروادة) .. وخروجك لن يدلهم إلا على خوار عزيمتنا ، ولسوف يعجل بالنهاية .. »

ثم نظر لها من جديد ، وانفجر ضاحكًا :

- « كل هـذا .. هى .. هى .. مـن أجـل .. هى هى .. ولحدة مثلك ! هى هى ! »

ثم إنه تمدد على الأريكة وسرعان ما راح يغط كالثور ..

نظرت له ( عبير ) في غلّ ثم غادرت المخدع ..

\* \* \*

ولأنها امرأة توقفت أمام أول مرآة صادفتها .. تأملت وجهها \_ وجه (هيلين) \_ في اهتمام .. فلم يكن إلا وجه حورية بارعة الجمال لايمكن وصفه لمن لم يره .. إذن عم يتكلم ذلك الخنزير ؟ شيخوخة ؟ هذا وجه لايشيخ ..

ثم فهمت الأمر .. الألفة تولد الازدراء ، وقد صارت بالنسبة له أبا هول بلا أسرار .. صارت لغزًا من ألغاز تجميع القطع Jigsaw ، وقد قام بتجميع أجزائها مرارًا من قبل ، حتى لم تعد تمثل له أية أهمية .. أهميتها الوحيدة الآن هي أنها السبب الذي سيمزقه الإغريق من أجله ..

على كل حال ؛ ليس مديح (باريس) كسبًا ، وليس اتتقاده لك خسارة ..

#### \* \* \*

اتجهت إلى سور (طروادة) العظيم، ووقفت ترقب ساحة المعركة الرهيبة .. احتاجت إلى بضع دقائق حتى انقشع الغبار الذي ولدته سنابك الخيول، والذي جعل الرؤية عسيرة على بعد مترين ..

أخيرًا ترى محاربًا طرواديًا عملاقًا يتقدم في تؤدة

نحو صفوف الإغريق ، الذين ضربوا حصارهم حول المدينة ..

كاتت له هيبة ، وإن الأرض لترتج تحت قدميه الثقيلتين ارتجاجًا .. ثم إنها رأت الإعجاب والفضر به في عيون الجنود الطرواديين ..

وسمعت الاسم يتردد مرارًا:

- « ( هكتور ) ! ( هكتور ) ! »

- « ابن ( بريام ) الأكبر ! »

جاءها الصوت الواهن من وراتها فأجفلت .. شم نظرت للوراء لتجد (هوميروس) العجوز يشرح لها تفاصيل المشهد الذي لايراه، لكنه يسمعه ويشعر به ..

واصل الشرح قائلاً:

- « إنه أعظم محاربي (طروادة)، وهو من استطاع دحر الإغريق عن المدينة تسعة أعوام كاملة .. »

كان (هكتور) العظيم يواصل التقدم في تؤدة ، وفي طريقه كانت صخرة بارتفاع طفل صغير ، فرفع قبضته وهوى عليها ليهشمها إلى غبار .. فشهق القوم منبهرين ..

- « إنه أخو (باريس) .. وهو غير فخور بأخيه على الإطلاق ، لكنه يخوض هذه الحرب مضطرًا ، وإلى حدّما هو يفهم الإغريق وربما يتمنى لهم النجاح! »

### \* \* \*

الآن يقف (هكتور) في مواجهة صفوف الإغريق، فيلوّح بسيفه صائحًا، بيوناتية عتيقة جدًّا لكن (عبير) فهمتها:

- « أيها الإغريق! إننى أدعو أشجعكم وأقواكم الى المبارزة .. فإن قتلنى فعليه أن يرد جثمانى إلى قومى ، وإن قتلته رددت جثمانه إلى قومه! »

مالت ( عبير ) على ( هوميروس ) وسألته :

- « ما موضوع الجثمان هذا ؟ »

- « لا أحد يحب أن تقع جثته في يد الأعداء هنا ،

لأن التمثيل بالجثث من الرياضات المحببة .. وفى العادة يربطون الجثة خلف عربة حربية ، ويدورون بها ست أو سبع مرات حول ساحة القتال!»

هزَّت رأسها علامة الفهم ، وعادت ترمق الميدان ..

كان الإغريق حائرين متهيبين ، وبدا واضحًا أنهم يخافون الرجل حقًا ، وأنهم يعرفون أن من يقبل التحدى لن يعود لأهله أبدًا ..

قال ( هوميروس ) :

- « للأسف ليس (أخيال) هنا ، ولو كان مع الإغريق لكان هو الجدير بقبول هذا التحدى .. لاأحد مثل (أخيل) في هذا الميدان كله .. »

حدثت ضوضاء بين الإغريق ، وفهمت ( عبير ) أنهم يجرون قرعة لمعرفة من يبارز ( هكتور ) ثم ظهر البطل المنتظر .. كان ضخمًا قويًا له لحية حمراء ثائرة كالنار ، ولو ح برمحه في السماء وهو يقهقه بوحشية ..

«! (أياس)! (أياس)! » -

كذا تعالت صيحات الإغريق فارتجت لها الأرض ..

وببطء دنا البطلان من بعضهمها .. وبعد لحظة حاول كل منهما فيها أن يزن خصمه جيدًا ، طوّح (أياس) برمحه نحو (هكتور) ، لكن هذا الأخير رفع درعه ليتلقى الرمح الذى اخترق الدرع لكنه لم يؤذ حامله ..

وجاء الدور على (هكتور) فرمى برمحه ، ولم يصب (أياس) لكنه خدش خصره ..

ومن مكانها فوق الأسوار فهمت (عبير) أن هذا النوع من المبارزة له طقوس خاصة ، يتم فيها استخدام كل أنواع السلاح .. فكما يحدث في المآدب حين تقدم المشهيات أولاً ثم الحساء ثم الطبق الرئيسي، يتم هنا استخدام الحراب أولاً ثم السهام ثم السيوف ..

وهالها أن الجميع يرمقون ما يدور باستمتاع حقيقى ، كأنها مباراة رياضية تنتهى بالفوز بالكأس لابموت أحد الرجلين ..

الآن جاء دور السيوف ..

انطلق الرجلان نحو بعضهما ، بينما الشمس

تنحدر غربًا ، والرؤية تنزداد عسرًا .. وارتطم السيفان فكان لهما دوى أى دوى .. وكان لهما بريق أى بريق ..

وراح الرجلان يدوران حول بعضهما ، وهما يلهثان كثورين ، ومن حين لآخر يحاول واحد منهما أن يجد في دفاع الآخر تلكم الثغرة القاتلة التي ستكون نهايته ..

الآن صارت الشمس عند الأفق وقد توارى ثلاثة أرباعها ..

هنا وثب رجل يحمل عصا مابين البطلين ، وصاح:

- « كفاكما أيها البطلان ! إن الليل قد جاء ، وقد خضتما قتالاً عنيدًا ، لكن من الواجب أن ننهى القتال لنكمله غدًا .. »

قال ( هكتور ) وهو يعيد سيفه لجرابه لاهثًا :

- « الحق أن ( أياس ) محارب شجاع شهم ، وإننى لأرى أن ننهى القتال الآن ونستأنفه غدًا .. أما الآن فيمكننا أن نتبادل الهدايا ، ليعرف الناس أننا افترقنا صديقين .. »

وهكذا حيا كل من البطلين صاحبه ، وتبادلا هدايا رمزية ، ثم عاد كل منهما إلى قومه ..

الحقيقة أن أخلاق هؤلاء القوم لم تكن تخلو من فروسية نبيلة لاشك فيها ، وإن كان من الغريب فهم كيف تهدى هدية لرجل ليلا ، ثم تقتله أو يقتلك صباحًا ..

لكن هذه هى الأخلاق التى تروق للشعراء مثل (هوميروس)، وبالتأكيد تروق للفتيات مثل (عبير) التى راح قلبها يخفق، واحتشدت العبرات فى عينيها...

وعادت إلى خدرها ، فوجدت (باريس) ما زال راقدًا على ظهره على الأريكة ، يغط في نومه كدب قطبي ..

بدا لها رخوا مبتذلاً لايمت للرجولة بشىء .. لو كان هذا رجلاً فمن هؤلاء العمالقة الذين امتلات أجسادهم بالجروح بدلاً من الشعر ، والذين عادوا إلى خيامهم الآن ؟

لابد أنها كاتت مجنونة يوم وقعت في هواه يوما ..

لكن لا .. لم تكن هى المجنونة بل (هيلين) .. والمشكلة الآن أن حل المشكلة يقع على عاتقها هى .. ولكن ماذا بوسعها أن تعمل ؟

\* \* \*

لا تدرى متى انفتح باب المخدع ..

وفى الظلام - ومن أثر النور - لم تستطع أن تتعرف ملامحه جيدًا ، وخطر لها أنه المرشد الأحمق ، لكن لا . . المرشد لا يعتمر قبعة ذات جناحين . .

همست في توجس :

- « من أنت ؟ ماذا تريد ؟ »

وهمت بشد الحبل المجدول الذي يستدعى الحرس، لكنه قال في صوت هادئ رزين:

- « لاتهابى يا (هيلين) .. أنا (هرمز) .. إنهم يريدونك في (الأوليمب)!

\* \* \*

The state of the state of

# ٤\_ساعة مع (زيوس) ..

مهما كان رأيك فى الموضوع ؛ فإن رحلة إلى (الأوليمب) وسط الظلام ، بينما السحب الرمادية تتطاير من حولك ، وأنت متشبث بصدر (هرمز) . والجناحان فى قبعته وحذاءيه يخفقان باستمرار ، وتتساءل أنت فى حيرة : كيف لا تطير القبعة تاركة صاحبها ؟ لكن هذا \_ ببساطة \_ سؤال جدير بمن لا يعرف الأساطير الإغريقية ..

مهما كان رأيك فى الموضوع ؛ فإنها مغامرة نادرة ..

#### \* \* \*

وعلى جبل (الأوليمب) الذى اشتق (الأولمبياد) من اسمه ، يوجد القصر المنيف المحاط بالسحب .. تترجلين وتقفين لاهشة الأنفاس محتقنة الوجه ، حتى إنك لاتلاحظين كثيرًا مدى برودة الجو .. ثمة مجموعة من العذارى يلعبن ويتقاذفن الورود – كما هى العادة فى الأساطير اليونانية – وثمة كلب ذو رأسين ، و (أبوللو) يقف جوار عربته ذات الجياد يتأكد من أنها صالحة للقيام برحلة شروق الشمس .. تذكرته (عبير) على الفور وتذكرها .. فقد تقابلا مرة ، بل إنها قادت عربته مرة وهوت بها فى البحر ..

قال لها (أبوللو) وهو يقحص حافر أحد الخيول: - «أسرعى .. إن (زيوس) بالداخل! » أسرعت الخطى ومن خلفها (هرمز).

ثمة قاعة واسعة تحيط بها الحفر المليئة بالنار ، وثمة عذراء تعنى بنيران كل حفرة منها .. وأكثر من طاووس ..

وفى صدر القاعة كانت هناك درجات تقود إلى منصة عالية ، عليها جلس الأخ (زيوس) الرهيب ، بلحيته المجعدة وعينيه الشرستين ، كما يراه من زار المتحف الروماني في الإسكندرية ..

كانت تقف بجواره سيدة ثقيلة الظل قوية الشخصية ، لا تحتاج إلى تعريف .. إنها (هيرا) زوجته التي يخافها كثيرًا .

عن يساره كاتت فتاتان جميلتان ، وإن كانت واحدة منهما حسناء إلى درجة مذهلة ، وكان يتعلق بثوبها رضيع مجنح (ملظلظ) بشدة ، وعلى ظهره جعبة سهام ..

هذه الأخيرة أيضًا لا تحتاج إلى بطاقة تعريف .. هذه هي (فينوس) ومعها ابنها (كيوبيد) ..

وجوار (زيوس) كذلك كاتت رقعة كرقعة الشطرنج .. أقرب إلى غطاء علبة أحذية ملأها طفل بالرمال ليغرس فيها نماذجه .. وكاتت حجارة الشطرنج تمثل محاربين يحملون رماحههم وسيوفهم ، وقد انتشروا حول أسوار مدينة صغيرة ..

قال لها (زيوس) بصوت رنان ارتجت له القاعة : - « مرحبًا يا (هيلين) .. لقد تأخرت ! »

\* \* \*

دنت منه شاعرة بالرهبة ، فهو شخصية أسطورية لا وجود لها ، لكنها تلعب الآن بقواعد (فاتتازيا) .. سمعت جلبة معدنية صاخبة من اليسار ، فنظرت لتجد حدادًا ضخمًا يقف أمام سندان هائل ، وهو يدق على سيف ساخن فيتصاعد منه الشرر والدخان في كل صوب .. كتلة من العضلات والعرق تصارع الحديد فتقهره ..

قال لها (زيوس):

- « هذا ( فولكاتو ) .. عاكفًا على صنع الأسلحة اللازمة لـ ( أخيل ) .. »

رفع (فولكاو) السيف ليتأمله ، ثم أطلق صرخة عدم رضا ووضعه على السندان من جديد ، وهوى عليه بضرية أخرى .. لا غرابة إذن في أن القدماء أطلقوا اسمه على البركان .. وهو شبيه الجبل الذي يقذف الحمم والنار والرعد ..

تناول (زيوس) أحد التماثيل من أمامه وقال: - « الحق أتنى أحب (أخيل) .. ذلك البطل الإغريقى الهمام ، وابن جنية البحر (ثيتس) .. وهى التى غمسته فى طفولته فى مياه نهر (سيتكس) كى يصير منيعًا لا تخرق السهام جلده .. لكن البائسة تركت نقطة ضعف واحدة فى جسده ؛ هى كعبه الذى كانت تمسك به وهى تدليه فى النهر .. وهذا الكعب هو الذى سيكون سبب موته ، ولسوف يطلق البشر الفانون مصطلح (كعب أخيل) على نقطة الضعف فى أى نظام دفاعى صارم .. »

ثم وضع التمثال وتأمل تمثالاً آخر ، وقال :

- « وهذا .. (هكتور) العظيم بطل (طروادة) الذي تورط في حرب لم يردها ، لكنه كان مضطرًا إلى أن يواصلها إلى النهاية .. »

وشرد من جديد .. ثم وضع التمثال وأشار إلى آخر:

- «وهــذا .. (نسـطور) و (ديوميدوس) و (بارتلوكوس) .. كلهم أبنائى ، وأبطال لم تر الأرض لهم نظيرًا ، وكلهم يخوض حربًا لا يريدها ، من أجل فتى رقيع وقتاة جميلة .. فتاة مثلها كثيرات .. »

هنا تدخلت ( هيرا ) الواقفة جواره لتقول في غل بارد:

- « إنه فتى أبله .. وهو لا يعرف الجمال حين يراه ! »

- « لا أوافقك على هذا يا مدام .. »

كانت هذه من (فينوس) التى تعرف بالطبع أن حقد ( هيرا ) ليس موضوعيًا .. إن أية امرأة لاتنسى أبدًا إهانة تفضيل غيرها عليها ..

قالت ( عبير ) مرتبكة :

- « لا أدرى ما أقول .. لكن جمالى ليس ذنبى .. » قال ( زيوس ) في حزم :

- « لكن فرارك من زوجك ذنبك .. وهو ما أشعل جذوة حرب الأعوام العشرة هذه .. »

هنا تدخلت (هيرا) في سماجة بطريقتها المسمومة:

- « لم يكن ذنبها ، لكنه ذنب السحر الذي أفقدها عقلها .. »

وكاتت تشير بطرف عينها إلى (فينوس) .. هنا صاح (زيوس) بحزم:

- « ليكن .. أنا أمنع أية خلافات بينكن ، ولا أريد مصارعات ديكة .. لقد نشبت الحرب وانتهى الأمر ، لكن علينا أن نحقن الدماء .. »

طبعًا من نافلة القول أن نوكد أن (هيرا) و (مينرفا) كانتا تريدان النصر للإغريق ، بينما (فينوس) كان يهمها انتصار (طروادة) ونجاة (باريس).

وماذا عن (زيوس) ؟ إنه محايد لكن قلبه كان يتحرك باستمرار نحو الإغريق ، لأنه مفتون بهم .. وإن كان هذا الميل سينقلب سريعًا مائة وثمانين درجة ..

قال لـ (عبير) وهو يضع تمثالاً جديدًا على الرمال:

- « عليك يا ( هيلين ) أن تنهى هذه الحرب .. » - « أتمنى .. ولكن كيف ؟ »

ثم فكرت قليلاً ، وقالت :

- « ربما لو هربت من (طروادة) ولحقت بزوجى الأول (منيلاوس) .. »

\_ « فكرة حمقاء .. »

قالها ( زيوس ) ملوّحًا بكفه ، وأردف :

- « لقد هوت الصخرة من على ، ولسوف تستمر في الاتحدار لأسفل .. إن الإغريق لن يرضيهم سوى الظفر بـ (طروادة) بعد حصار عشرة أعوام ، سواء كنت فيها أم معهم .. ولن يعودوا لسفنهم معتذرين وينسوا الأمر .. »

قالت (فينوس) وهي ترمق (عبير) بحنان:

- « لكن ماذا بوسع الفتاة أن تفعل ؟ »

قالت (هيرا) في صلف:

- « هي مشكلتها وعليها أن تحلها! »

قال (زيوس) وهو يحك خصلات لحيته المجعدة:

- « أعتقد أن الحلّ الوحيد هو أن يسلّم (باريس) نفسه للإغريق ، وليقطوا به ما يريدون ! »

شعرت (عبير) بدهشة .. إن (الميثولوجيا) الإغريقية اختلقت آلهة لهم ضعف البشر ، ويغارون ويشعرون بحيرة ويختلفون ويندمون .. وهي صورة تختلف كثيرًا عن صورة الإله القدير المطلق الذي تدعو الأديان السماوية لعبادته ..

قالت ( عبير ) شاعرة بالعجز :

- « لن يقبل .. فهم سيحولونه إلى سجق بمجرد أن يروه .. »

- « لا ألومهم على هذا .. لكن عليك أن تجعليه يقبل .. »

وبيده الضخمة أطاح ببعض التماثيل المغروسة في الرمال ، وصاح :

- «كفاتا هذا السخف، ولتنته كل هذه الدماء .. كأتما ليس لدينا من الأعمال هنا إلا حرب (طروادة) .. »

هنا شعرت بـ (هرمز) يجنب كمها برفق ، ففهمت أن المقابلة انتهت ..

وحين خرجت من القصر الدافئ ، رأت اليونان كلها عند قدميها مسريلة بالسحب التي بدأت تصطبغ بلون الشروق الأرجواني ..

شعرت ببعض البرد وارتجفت تحت ثوبها الإغريقى الخفيف ..

قال لها ( هرمز ) وهو ينظر للسماء :

- « مستعدة للعود ؟ »

« .. saima » -

\* \* \*

يوم جديد في الحرب ..

بدأ اليوم بمشهد دام هو سيف (هكتور) الذي أطاح بعنق (أياس)، وسط تهليل الطرواديين .. بعدها قام (هكتور) - في شيء من الملل - بربط جسد البطل الإغريقي إلى مؤخرة عربته الحربية،



بعدها قام ( هكتور ) - في شيء من الملل - بربط جسد البطل الإغريقي إلى مؤخرة عربته الحربية ..

واتطلق إلى الميدان يدور مرة واثنتين وثلاثًا .. بينما الغبار يتصاعد إلى عنان السماء ..

إن (هكتور) لايحب التمثيل بالجثث ، لكن التقاليد هي التقاليد .

بعد انتهاء هذه الضوضاء ، عاد للحياة إيقاعها العادى الممل : قتل وذبح ويقر بطون وبتر أعضاء .. باختصار الروتين اليومى الذى ظلوا يمارسونه باختصار عرمًا حتى هذه اللحظة ..

وقفت (عبير) في مكانها المفضل خلف الأسوار، وجوارها وقف (هوميروس) العجوز يلهث ويمضغ ذلك الشيء الغامض الذي يمضغه الشيوخ..

كان كالذبابة منيفًا على الطرد ، ولابد أن (باريس) تخلص منه عشرين مرة على الأقل ، لكنه يعود دائمًا ، لاتدرى كيف ولامن أين ..

سألته وهى تقذف لفمها ببعض حبّات العنب:
- « أين ( أخيل ) هذا ؟ وما سر الاهتمام به ؟ »
صاح في حماس :

- « (أخيل) ؟ ومن مثل (أخيل) ؟ إنه الفائب الحاضر هنا ، وهي مشكلة خلاف على الغنائم معتادة في هذه الحروب ، لكنها حرمت الإغريق من (أخيل) ، وهو جيش جرار في حدّ ذاته! »

\* \* \*

القصة \_ والعهدة على (هوميروس) \_ أن خلافًا شديدًا نشب بين (أجاممنون) و (أخيل) ..

- (أجاممنون) كما قلنا هو قائد هذه الحملة ، وأخو (منيلاوس) .. إنه رجل شديد الحماس ، إلى درجة أنه حين هبت العواصف على (أوليس) مهددة بأن تمنع السفن الإغريقية من الإقلاع ؛ قرر هو أن يسترضى الربة (أرتميس) عن طريق ذبح ابنته العذراء الجميلة (إيفجينا) .. وثمة فيلم سينمائي رائع يحكى هذه القصة ، قدمه المخرج اليوناني العظيم (كاكويانيس) ..

أما الشاعر اليوناني القديم (إسخيلوس)، فقد حكى حياة (أجاممنون) الصاخبة في مسرحيته (أوريستيا)..

إن الأساطير الرومانية \_ كما ترون \_ كانت مصدر رزق لملايين الأدباء الذين أعياهم البحث عن فكرة جديدة ، ومنهم بالطبع كاتب هذه السطور!

لأسباب معقدة تتضمن غضبة (أبوللو) على الإغريق ، كان على (أجاممنون) أن يعيد أسيرة طروادية حسناء هي ابنة كاهن (أبوللو) ، ورغبة منه في تعويض نفسه ، قرر أن يستأثر بأميرة طروادية حسناء هي (بريزيس) ، وكاتت هي الأسيرة المفضلة عند (أخيل) ..

( الملاحظ أن هـولاء القـوم كـانوا يجمعـون الأسيرات الجميلات ، ينفس المنطق الذي نجمع به نحن طوابع البريد أو الفراشات الغريبة ) .

كاد (أخيل) يجن ويهشم رأس قائده ، لكن (منيرفا) - الحكمة - هبطت من عل ، وطيبت خاطره ، ولابد أنها قالت له أشياء على غرار: لتكن أنت الكبير .. كده ما يصحش .. إمسحها في .. النخ .

هنا فقط قمع ( أخيل ) غضبه ، وأعاد السيف إلى

جرابه ، ونظر إلى ( أجاممنون ) في غيظ وقال وهو يلهث :

- « أيها الجبان .. نراك وقت الوغى فى مؤخرة الصفوف ، ثم إذا جاء وقت اقتسام الغنائم نراك فى المقدمة .. ليكن .. خذ .. ( بريزيس ) كما تشاء .. لكن سيفى لم يعد سيفك منذ هذه اللحظة .. »

نظر له (أجاممنون) غير مصدّق ، فقال (أخيل):

- «وعما قريب .. عما قريب .. سيظفر بكم (هكتور) العظيم ويمزق صفوفكم ، وعندها سوف تبحثون عن ( أخيل ) فلا تجدونه .. »

ثم نظر إلى الإغريق من حوله ، وهز رأسه محيياً:

- « إخواتى .. أرجو أن تسامحونى ، فما تخليت عنكم ولكنى نفرت من طمع ( أجاممنون ) وجشعه .. » ثم انصرف شامخ الرأس ، كله كبرياء ..

انتظر (أجاممنون) بعض الوقت حتى هدأت ضربات

قلبه ، واطمأن إلى أن صوته لن يرتجف وهو يتكلم ، وقال لأحد الرجال من حوله :

- « (أوديسيوس)! اذهب لخيمة (أخيل) وهات لى أسيرته (بريزيس) .. بعد هذا خذ سفينة وضع عليها مائة رأس من الغنم ، وابنة كاهن (أبوللو) .. وأعد هذه الأخيرة مع الهدايا إلى أبيها .. لعل (أبوللو) يصفح عن الإغريق .. »

كان (أوديسيوس) هذا من أبطال الإغريق، ولو تأملنا وجهه بعناية للاحظنا أن له نفس ملامح (شريف) زوج (عبير)..

تذكروا هذا الفتى جيدًا .. إن ملحمة (الأوديسة) بأكملها ليست إلاقصة عودته إلى وطنه وزوجته (\*)..

أما الآن فنحن فى صميم ملحمة (الإليادة) .. موقف (أخيل) من جشع قائد، واتخاذه عزلة اختيارية بعيدًا عن رفاقه فى السلاح ..

<sup>(\*)</sup> راجع قصة (عودة المحارب) .. ماذا ؟ لم تصدر بعد ؟ إذن اقرأها حين تصدر!

كان ( أخيل ) هو القادر على فتح ( طروادة ) ، وكان ( هكتور ) هو القادر على منع هذا الفتح عشرة أعوام ..

فهل يلتقى الرجلان ؟

\* \* \*

# ٥ \_ ديكان ١

مازلنا إذن مع (هوميروس) ، وهو المعادل القديم لنشرة CNN الإخبارية :

لقد انتشرت القصة بين صفوف الإغريق كالنار فى الهشيم ، وراح البعض يلطم خديه أو يدفن رمحه فى جذع أقرب شجرة ..

لقد تخلى عنا (أخيل)، والسبب هو (أجاممنون) ..

والمشكلة فى الجيوش الغازية التى تصارب بعيدًا عن أرضها، هى ضعف الحافز القتالى إلى حدّ ما، بينما الجيوش المدافعة عن أرضها تجد المبرر الأخلاقى الكافى للحرب .. وقد تبين (نابليون بونابرت) هذه الحقيقة بنظره الثاقب، وقال: « إن الجيش يُهزم حين يقول أول جندى: لقد هزمنا .. »

وتكرر هذا السيناريو حرفيًا مع الإغريق ..

( أخيل ) تخلى عنا ! لا يمكن أن ننتصر من دون ( أخيل ) ..

وسرعان ما التف الرجال حول السفن ، وبدأت هذه الأخيرة تعد قلوعها ، وأدرك (أجاممنون) أن الحملة فشلت .. يا ليته ما خضع لكبريائه المجنون! وياليته هادن (أخيل) ..

هنا كان (أوديسيوس) قد عاد بعدما أرجع أسيرته الحسناء لأبيها.

وجد الأمور على ما هى ، فراح يركض بين الجنود يبشرهم بالنصر ، وبأن الإغريق قادرون على النصر ب ( أخيل ) أو من دونه ..

وعند الشاطئ اعتلى صخرة عملاقة ، وصاح :

- « أيها الإغريق .. ليكن .. يمكنكم أن تعلنوا الهزيمة وتعودوا لدياركم ، وبهذا تكون تسعة أعوام ونصف قد ضاعت سدى .. لكن من أدراكم أن النصر ليس بقريب ؟ تذكروا نبوءة العراف (كلكاس) .. لقد رأينا جميعًا مشهدًا عجبًا .. فهل تذكرونه ؟ »

هنا صاح أحد المحاربين :

- « نعم .. رأينا أفعى تلتهم تسعة أفراخ طير ، ثم تنهى وجبتها بالأم التى جاءت تحاول أن تنقذ أطفالها .. وبعد هذا تحولت الأفعى إلى حجر .. »

- « عظيم ! وماذا قال العراف ؟ »

قال محارب آخر:

- « قال إنا نحارب الطرواديين تسعة أعوام ، ونهزمهم في العاشر .. »

شاعت ابتسامة واثقة على وجه (أوديسيوس) القسيم، وقال:

- « هكذا! فلا تكونوا كالأحمق الذى يهوى بمائة ضربة على صخرة دون أن تتفتت ، فيقتط ويرحل .. ثم يجىء واحد يهوى بالضربة الأولى بعد المائة ، فتنهار الصخرة ويتفجر الينبوع .. ما كانت الضربة الأخيرة هي التي فجرته ، ولكن المائة ضربة السابقة .. هل فهمتم ماذا أقول ؟ »

وكما يحدث عادة في هذه الأمور ، عمت الفوضى ،

وتفشت ظاهرة الإشعاع السايكوفيزيائى ، وتطايرت الرماح فى الهواء مع الهناف للإغريق .. لابد أن هذا المشهد راق لـ (مينرفا) و(هيرا) جدًا ..

وهكذا عادت الحرب تضطرم في أوارها ..

### \* \* \*

دخلت (عبير)/(هيلين) على زوجها الجديد (باريس)، وهو جالس أمام المرآة يتبرّج ..

نعم .. لا مزاح هنا ولا يوجد خطأ مطبعى .. كان (باريس) يتزين أمام المرآة ، وهى ليست عادة غريبة بالنسبة للشعوب القديمة ، لكن الغريب أن يجد مزاجًا رائعًا يسمح بهذا ، بينما صوت صهيل الخيل وضراب السيوف يصم الآذان ..

قالت له بصوت كسير:

- « (باريس) .. لسوف يستمر هذا إلى الأبد .. »

وضع المزيد من الكحل عند طرفى عينيه ، وقال وهو ينظر لها في المرآة :

- « والمطلوب ؟ »
- « المطلوب أن نضع له حدًا .. »
- « وكيف ؟ هل مازلت تفكرين في الذهاب لهم ؟ » ابتلعت ريقها ، وقالت :
  - « بل أفكر في أن تذهب أنت لهم ! »

ألقى بالمكحلة فتناثر المسحوق الأسود فى كل صوب ، والتفت لها وعيناه مفعمتان بالتوحش ، وصاح :

- « هل جننت يا امرأة ؟ »
- «لم أجن .. لكنهم سيظفرون بك على كل حال .. فلماذا لا تفعل هذا الآن وتصون دماء أبطال (طروادة) و (أثينا) ؟ »
- « سيحولوننى إلى عجين بمجرد أن يروا سبابة إصبعى .. »

تحاشت نظراته ، وقالت بصوت مبحوح :

- « ليس هذا ما أريد .. أريد أن تخوض مبارزة

شريفة مع (منيلاوس) .. مبارزة بين خصمين شجاعين، ونتيجة الحرب هي ذاتها نتيجة المبارزة ..»

بدا عليه الشرود، وبدا أنه لايرفض الفكرة تمامًا .. ليس (منيلاوس) مرعبًا إلى هذا الحد .. على الأقل هو ليس (هكتور) .. ثم إن فكرة الانتحار لم تعد مستحيلة بالنسبة للفتى .. وهذه فرصة مناسبة لانتحار شريف .. سيذكره التاريخ بالخير على الأقل ..

عاد يضع المساحيق على خديه ، وقال : - « سأفكر في هذا .. أعدك .. »

\* \* \*

جلست في مخدعها تخيط مفرشا عملاقًا ، تحكى عليه بالرسوم قصة صراع الإغريق والطرواديين ، وهي عادة مقدسة لدى نساء الأساطير الإغريقية .. لابد من مفرش أو سجادة ما ، وفي الكتيب القادم نجد (بنيلوب) منهمكة في التطريز بانتظار عودة (أوديسيوس) ..

جاءتها وصيفتها (إيزيس)، وقالت لها إن (بريام) العجوز - حماها وأبا (باريس) - يريدها أن تلحق به في الشرفة .. وضعت النسيج مهمومة ، ومشت مع الوصيفة عبر ردهات القصر الذي تحول إلى ثكنة عسكرية ..

كان (بريام) العجوز رفيقًا بها من البداية ، ولم يعاملها كغاتية إغريقية كما عاملها الطرواديون .. كانت سنه قد علمته أن يسامح الضعف البشرى ، ثم إنه كان يعرف أن له ( فينوس ) دورًا في هذا كله ..

جلس عند الأسوار في مكان يشبه الطابية ، وهش لها قائلاً :

- « تعالى لترى قومك الإغريق .. إننى من هذا أراهم بوضوح تام حتى لأكاد ألمسهم .. للأسف أنا شيخ ولا أخوض القتال ، لهذا أتمنى لو عرفتنى أسماء هؤلاء .. »

أشارت إلى الساحة وقالت:

- « هذا .. كتلة العضلات هذه .. هذا هو (أجاممنون)

شقيق من كان زوجى .. أنا لا أرى ( أخيل ) ، ومن الواضح أنه اعتزل القتال فعلاً .. أما هذا فهو ( أوديسيوس ) .. أقوى بطل لديهم بعد ( أخيل ) والأكثر نبلاً .. و ... »

هذا فوجئت برجل طروادى يظهر تحت الأسوار ، وهو يلوح بقطعة قماش بيضاء هى من توب (أبوللو)، وهذا يجعل حياته مقدسة ..

صاح الرجل في الصفوف.

- « أيها الإغريق! » -

فتجمد الجميع فضولاً ، بينما أردف الرجل :

- « إن ابن ملكنا ( باريس ) لراغب فى مبارزة (منيلاوس) ملككم .. والنصر للجيش الذى يبقى بطله حيًا »

صاحت ( عبير ) بصوت مبحوح :

\_ « ياللهول ! »

بينما قال (بريام) في شيء من رضا:

- « غريب! للمرة الأولى يتصرف (باريس) كالرجال .. لقد حان الوقت .. »

ثم ارتجفت شفته السفلى وغمغم:

- برغم أن نتيجة القتال معروفة سلفًا ! »

- « لمه ؟ إن ( منيلاوس ) ليس ( أخيل ) .. »

- « أى شخص فى العالم يستطيع هزيمة ابنى وقتله! إنه لم يبرع فى حياته إلا فى التهام الزيتون! »

ثم نهض والرجفة لا تفارقه ، وقال :

- « على الأقل سيموت رجلاً! لكنى لن أنتظر لأرى! »

وهكذا وقفت (عبير) وحدها ترمق آخر فصول المأساة ..

## \* \* \*

الآن يقوم الرجلان بتقديم القرابين ، ثم يقفان متباعدين في الميدان ، وحولهما الجيوش تتلاطم وتفور حماسة ..

كان التحدّى بين رجلين مهمين فى حياتها: زوجها الأول وزوجها الثانى ، لكنها وجدت أنها متحمسة بحق للأول .. تمنت أن يطير عنق (باريس) ، ثم ليأت بعد هذا ليطير عنقها هى ، فهى لاتستأهل غير هذا ..

كان (باريس) شاحب الوجه، لكن فيما عدا هذا نشهد أنه كان متماسكًا ثابتًا .. لقد استطاع ترويض نفسه بمعجزة ..

- « الرمية الأولى من نصيب (باريس) .. »

الجزء الأول من المأدبة هو رمى السهام ، وقد صوب (باريس) سهمه نحو عنق (منيلاوس) ، لكن يده ارتجفت فطاش السهم ..

جاء دور (منيلاوس) ولم ترتجف يده ، لكنه كان يرغب فعلاً ألا يموت (باريس) بهذه البساطة .. وطاش السهم ..

الجزء الثاني هو السيوف ..

وفى هذه المرة كاتت اليد الطولى طبعًا له (منيلاوس) .. لقد استل سيفه الثقيل وانقض على الفتى ، وهوى على رأسه بأقوى ما استطاع ..

هنا أنقذت الخوذة حياة (باريس)، وتهشم السيف إلى نصفين، عندها لم يجد (منيلاوس) بدًّا من القبض على الخوذة، وجر الفتى جرًا فوق التراب، بينما هذا الأخير يولول:

«! lala! lala » -

وراح يحاول التملص بشكل مضحك ، حتى إن الطرواديين أنفسهم انفجروا يضحكون وقد دمعت عيونهم ..

أخيرًا انقطعت سيور الخوذة ، وتحرر الفتى ..

- « تباً ! إن هذا الفتى لا يموت بسهولة كالثعابين ! »

قالها (منيلاوس) ، وجرى إلى صفوف رجاله ليجلب رمحًا ، وبالطبع لم يكن ينوى أن يسلك به أسنانه ..

هنا قررت (فينوس) أن المزاح طال ، وأن

(باريس) لن ينتصر بالتأكيد في هذا القتال ، لذا نزلت من (الأوليمب) وأطلقت نفخة قوية ، جعلت الفتى خفيًا وسط ضباب كثيف .

وعبثًا راح (منيلاوس) يفتش عن (باريس) ، لكن بدا كأن هذا الأخير تلاشى ..

شعر كثيرون بخيبة أمل مريرة ، فقد منوا أنفسهم برؤية جثة الفتى مجرورة وراء مركبة (منيلاوس) ، والغريب أن أكثر هؤلاء كاتوا طرواديين ..

وقف ( أجاممنون ) ، وكانت لوقفته دائمًا هيبة تخرس المتقاتلين والصاخبين على الجانبين ، وصاح بصوت جهورى :

- « ربما لم يمت (باريس) ، لكنه هزم .. والآن يأهل (طروادة) حان الوقت كى تعيدوا لنا (هيلين) وجزية مناسبة .. هكذا كان اتفاقنا .. »

\* \* \*

# ٦ - أين (أخيل) ؟

هنا انطلق سهم ..

انطلق يصفر فوق الرءوس ، ثم استقر فى كتف ( منيلاوس ) ..

من أين جاء السهم ؟ لا أحد يعرف ، لكن (هوميروس) يقول إن (مينرفا) و (حيرا) كرهتا ألا تريا جثة (باريس) ممرغة في الغبار ، ولم ترضيا أن يعم السلام .. لهذا أغريتا راميًا طرواديًا اسمه (بندراس) بأن يقذف هذا السهم ..

وكان هذا خرقًا صارخًا لوقف إطلاق النار ، مما جعل ثائرة الإغريق تثور .. إن الطرواديين يلعبونها بقذارة .. الويل لهم !

وكما يمتزج الكحول بالماء ، امتزج الجيشان ، وفي هذه المرة لم يعد هناك نظام .. لقد صار كل واحد آخر ..

[ م ٥ - فانتازيا عدد (٧٥) من أجل طروادة ]

النقع يتصاعد في كل صوب .. والخيل تصهل وتبعثر سنابكها الجثث ، بينما بين الصفوف يمشى رجل قوى له وجه صلب كالصخر ، ملىء بالغضب .. والغريب أن أحدًا لم يتعرض له ..

ومن موضعها فوق الأسوار ، مالت (عبير) على (هوميروس) صائحة كي يسمعها :

- « من هذا ؟ معذرة نسيت أنك كفيف .. هناك رجل يمشى وسط الميدان ولا يُقتل .. »

- « هذا ؟ إنه ( مارس ) .. وهو المسئول عن إشعال الحروب ، وهو الآن في ذروة نشوته .. يقولون إنه يعيش في كوكب ( المريخ ) ، وحين يتعامد ( عطارد ) على ( المريخ ) حاجبًا نوره الأحمر يعم السلام .. »

ورأت (عبير) (مينرف) تمشى بدورها وسط الصفوف، وهى تشعل حماس الإغريق للمزيد من القتال ...

قالت لـ ( هوميروس ) :

- « يبدو أنه لا أحد فى ( الأوليمب ) الآن .. صدق ( زيوس ) حين قال إن هذه الحرب تستهلك أكثر وقته .. »

قال العجوز:

- « برغم أن (زيوس) منع الجميع في (الأوليمب) من التدخل في هذه الحرب، ولابد أنه غاضب الآن .. »

هنا قذف أحد المحاربين نشابة ثقيلة ، طارت فى الهواء ثم ارتطمت بخصر (مارس) فصرخ ألما ، وسال الدم منه ..

صاحت ( عبير ) وهي تضرب كفًا بكف :

- « إنهم يُجرحون أيضًا! »

لم يفهم (هومبروس) ما تتكلم عنه ، وغمغم في غباء :

- « نعم ؟ طبعًا يُجرحون .. »

ونظرت إلى (مارس) وهو يحلق إلى السماء ، ممسكا بخصره ..

الحقيقة أن الأساطير الإغريقية تحتاج إلى بال رائق ، وضغط دم ممتاز ..

### \* \* \*

ازداد الأمر سوءًا حين قرر (زيوس) شخصيًا أن ينزل إلى ساحة المعركة ..

كان (زيوس) بطبعه يميل إلى (فينوس) ابنته المدللة (حبيبة بابا) ، لهذا لم يكن من العسير أن ينحاز إلى الطرواديين ..

ورآه المتحاربون يهبط من السماء محاطاً بالغيوم ، فارتاعت قلوبهم وارتعدت فرانصهم ، خاصة حين رأوه يحمل جعبة الصواعق إياها .. وسرعان ما أمسك بالصاعقة الأولى ، وأحكم تصويبها لتطير وتستقر جوار إحدى العربات الإغريقية ، التي احترقت على الفور بمن فيها ..

تصايح القوم ذعرًا:

- « (زيوس) نفسه يحارب مع الطرواديين! ومن لنا بمواجهة (زيوس) ؟! »



ورآه المتحاربون يهبط من السماء محاطا بالغيوم ، فارتاعت قلوبهم وارتعدت فرائصهم . .

الصواعق تنهمر كالمطر ، وأرض الميدان صارت شبيهة بمحارق الجثث .. والدخان وصل إلى الأوليمب ذاته ..

وصاح ( هكتور ) وهو يطير بسيفه سنة رءوس إغريقية مرة واحدة :

- « تماسكوا أيها الطرواديون! ألاترون أننا كدنا ندحرهم ، وأن ( زيوس ) شخصيًا معنا ؟ »

الحق أن نزول (زيوس) الميدان كاد يؤدى إلى إنهاء الحرب، واندحر الإغريق مبتعدين عن أسوار المدينة، وصاروا الآن يرون سفنهم بوضوح. ويدأ الحنين يراود كثيرًا منهم إلى ركوب السفن، فالتجديف بأسرع ما يمكن نحو الوطن.

إن (أجاممنون) يحث الرجال على القتال ، و (هكتور) يطير رءوسهم كأنما يقتل ذبابًا .. والرجال ممزقون بين إقدام وإحجام ..

ارتجفت ( عبير ) وهي ترمق المشهد من شرفتها البانورامية ..

وعلى شفتيها ترددت الكلمة فلم تسمعها: - « ( أخيل ) . لا أحد ينقذنا غير ( أخيل ) ! »

\* \* \*

ولِمَ لا؟ إنها إغريقية برغم كل شيء ، وما زالت تتوق إلى أن ينتصر الإغريق ويقتلوا (باريس) وربما يقتلوها أيضًا .. لايهم .. إنها تستحق هذا على كل حال ..

ثم إنها كانت تعرف سبب انحياز (زيوس) للطرواديين . إنه يعاقب الإغريق على معاملتهم الفظة لـ ( أخيل ) بطل الأبطال ، بصرف النظر عن كون (زيوس) ينحاز لابنته (فينوس) مهما فعلت ..

ولم تتردد كثيرًا في اتخاذ قرارها ..

دخلت إلى مخدعها ، ووضعت فوق رأسها غطاء يبدو عليه القدم ، ثم تسربلت به جيدًا ، حتى صارت لا تختلف في شيء عن العجائز اللائي يملأن الطرقات ..

غادرت القصر ، فلم يحفل بها أحد ..

كانت تعرف وجهتها جيدًا ..

إنها الشاطئ الشرقى بعيدًا عن سفن الإغريق ..

\* \* \*

ومن بعيد لاحت سفن (أخيل) ، ومن بعيد تردد صوت قيثاره ..

كانت تعرف أنه هنا .. هكذا راحت تنقل خطاها فوق صخور الشاطئ الوعرة ، والأنسام تطير عباءتها في الهواء .. صفير يكاد يصم أذنيها لكنها تتماسك ..

هناك كان البطل العظيم جالسًا ، وقد نزع خوذته ، وأمسك بالقيثار وراح يترنم بأغان عتيقة .. وعلى بعد خطوات منه جلس صديقه وتوءم روحه (باتروكلوس) يتسلى بالرسم على الرمال بعصا ..

دنت منهما أكثر، ثم وقفت ترمق المشهد المهيب ..

كان الحزن مرسومًا على وجه ( أخيل ) .. حزن لن يفارق ملامحه أبدًا .. حزن من يشعر بأن قومه تخلوا عنه ..

- « التحية أيها البطل العظيم ( أخيل ) .. » نظر لها شارد الذهن ، وقال :
  - « هل تبغين شيئًا أيتها العجوز ؟ »
    - « جئت كى أنصحك .. »
      - « ? » -
- « بأن ترجع إلى قومك وتحارب معهم .. »

نظر لها فى شفقة ، وتبادل نظرة مع صديقه .. ثم ابتسم فى سخرية :

- « وما دخلك أنت بالأمر يا أماه ؟ »

نزعت الغطاء عن وجهها بحركة درامية ، والحق أن نجوم السماء ذاتها اهتزت للمفاجأة .. كأن جمالها قد ألقى إشعاعًا من السحر على الشاطئ كله ..

وارتجف (أخيل) في رهبة ، وسقط القيئار من يده ..

- « ( هيلين ) ؟ هل هذه أنت ؟ »

ووقف كالمسحور ومعه وقف (باتروكلوس) .. كان يعرفها وقد رآها مرارًا إلى جوار (منيلاوس) .. لكنه لم يرها قط على هذه المسافة ، والآن هو يفهم بالتأكيد كيف انبهر بها (باريس) .. هذا جمال كالسيف .. جمال يبتر ولا يمكن التفاهم معه ..

قالت ( عبير ) / ( هيلين ) في شمم :

- « نعم .. أنا (هيلين) زوجة (منيلاوس) سابقًا ، وسبب هذه الحرب والمجازر .. يمكنك أن تنهى المشكلة ببساطة لو أردت .. أين سيفك ؟ »

خر على ركبته وقال :

- « أنا لا أقتل النساء .. ( أخيل ) بطل أبطال الإغريق لا يقتل النساء ، ثم إننى ما زلت أراك زوجة مليكى .. »

- « إذن .. عُد لقومك واهزم (طروادة ) .. »

\_ « لا أستطيع .. »

كانت كبرياؤه الجريحة تسيطر عليه بحق ، وبدا أن شيئًا لن يزحزحه ..

\* \* \*

هنا صاح صاحبه:

- « هناك وفد من الإغريق قادم من بعيد .. إنسى أرى على رأسهم (أوديسيوس) .. »

نظر ( أخيل ) لـ ( عبير ) نظرة ذات معنى ، وقال :

- « فى الغالب هم آتون لنفس السبب الذي جئت أثت الأجله .. وأرى من الحكمة أن تتوارى حالاً .. »

- « لن يقتلونى .. »

- « أعرف هذا .. لكن نظرة كارهة أو لفظة عابرة قد تؤذى الملكات أكثر مما يؤذيهن نصل السيف .. »

هزّت رأسها فهما ، واتسحبت .. لكنها لم ترحل .. توارت وراء صخرة عملاقة تتيح لها أن تسمع وترى ما يدور ، وكل الصخور في الأساطير الإغريقية تشبه الجدران الشفافة من جانب واحد ..

أخيرًا وصل سفراء النوايا الحسنة ..

كانوا يحملون هدايا ثمينة أرسلها ( أجاممنون )

إلى قائده السابق ، وكان (أوديسيوس) في مقدمة الصف ، بينما خلفه (فينكس) وهو من الوجوه المهمة في معسكر الإغريق .. ونهض (أخيل) يعانقهم في مودة ، ثم أمر صديقه بأن يقدم لهم الشراب ، وأن يأمر الطهاة بأن يطبخوا لهم غداء شهيًا ..

بدا البشر على وجه (أوديسيوس)، وقال: - « إن حفاوتك هذه تجعل مهمتنا أسهل! » بوجه كالصخر قال (أخيل):

- « لا .. إن الترحاب برجال (أجاممنون) لايعنى خضوعى لـ (أجاممنون)! أنتم أصدقائى من زمن، وليس له دخل في هذا! »

كان الطعام قد جاء ، فراحوا يأكلون كالحيتان ، ووسط لقيمات الطعام عاد (فينكس) يثير الموضوع:

- « ( أخيل ) .. إن الطرواديين يذبحوننا ، و (زيوس ) يحارب معهم .. »

- « إن ( أجاممنون ) يستحق هذا .. إنه كانب منافق جبان ، وما عدت أطبق أن أحارب مع رجل كهذا .. » قال ( أوديسيوس ) :

- « لقد أرسل لك هذه الهدايا .. »

- « هى لن تزيدنى ثراء ، ولو شئت لحصلت بسيفى على أضعافها .. قولوا لـ ( أجاممنون ) يا رفاق أننى لن أحارب الطرواديين إلا إذا آذونى أو آذوا رجالى .. »

ساد صمت ثقيل ، وبدا واضحًا أن الطعام تحول الى (خرسانة) في بطون الجميع ، ولولا التهذيب لمدوا أصابعهم في الحلوق ليفرغوه ..

بعد هنيهة قال (أوديسيوس) مهمومًا:

- « أرى أن علينا أن نرحل يا ( أخيل ) .. »

- « كما تشاءون أيها الأصدقاء .. »

وكأنما بعصا ساحر ، تفرق الإغريق من حول مائدة ( أخيل ) ..

\* \* \*

# ٧ ـ صديق يلقى حتفه ..

طلعت شمس الصباح ..

ومعها عادت (أم مرجم) - كما يقول الأعراب - تواصل نشاطها المحموم، وفي هذا اليوم بالذات كان (أجامعنون) هو المحارب الأكثر شراسة، وكانت عيناه تقتلان أسرع من سيفه، والعرق المتصبب منه يحرق من يلمسه كالنار .. لقد أدرك ألا أمل هناك في عودة (أخيل) لصفوفهم، فلم يبق إلا الاعتماد على الذات .. إن انتظار (أخيل) شبيه بانتظار (جودو) الذي لايجيء، كما سيكتب الخواجة (بيكيت) بعد أعوام وقرون ..

ويرغم استبسال الرجال ؛ لم تكن الأمور على ما يُرام ، فقد تبين بجلاء تام مدى انحياز (زيوس) الى جانب الطرواديين ..

ومن مكان ما وسط الصفوف انطلق سهم ، ليستقر

فى عنق (ماكون) طبيب الإغريق .. وربما أبرع طبيب لديهم .. كان رجلاً مهذبًا وديعًا لايجيد الكرّ ولا الفرّ .. لكن السهم لايجيد المجاملات ..

وهرع (نسطور) المحارب الإغريقى العجوز يجر الجنة بعيدًا عن المعركة .. وقال له الطبيب وهو في النزع الأخير:

- «لقد تمزق الشريان السباتى، فلا تضيع وقتك! » قال الشيخ لاهثًا:

- « مع احترامی لعامك يا دكتور ، أتمنى أن تخرس قليلاً .. »

وواصل جر الجثة إلى الشاطئ .. إلى حيث كان (أخيل) جالسًا يعزف على القيثار ويشكو زمانًا صار فيه اللصوص قادة جيوش ..

رأى (أخيل ) المشهد الدامى ، فقال بلا اكتراث : - « هل ثمة مشكلة ؟ »

احمر وجه الشيخ غيظًا ، وقال من بين أسنانه :

- « لامشكلة هناك .. إن الوضع مطمئن للغاية ! شكرًا .. إن الطبيب يرغب في الاستجمام على الشاطئ قليلاً ! »

تساءل ( أخيل ) من جديد :

- « يستجم ؟ بسهم في رقبته ؟ ألا ترى هذا غريبًا بعض الشيء ؟ »

هنا انفجر الشيخ:

- « ويحك يا ( أخيل ) ! ضوضاء المعركة يصم الآذان ، و ( هكتور ) يتسلى بقتلنا كما يتسلى غلام بقتل النمل ، وأنت جالس هنا لاتفعل شيئًا سوى ندب حظك ؟ »

قال ( أخيل ) في عناد وهو يرمق البحر :

- « منحت كل شيء لدى للإغريق ، لكنهم عند أول فرصة استلبوني غنائمي .. واليوم حين صارت المعركة وبالأعليهم ، تذكروا أن عندهم (أخيل) ، وراحوا يطالبون بعودته .. »

هنا اطلق الطبيب آخر شهقة ، وكف عن الحركة ..

قال (نسطور) وهو يريح الرأس الميت على الرمال:

- « هذا واحد آخر لن يبيت في معسكر الإغريق الليلة .. »

ثم التقت إلى (باتروكلوس) صديق (أخيل) العزيز، وقال:

- « ما دام صاحبك لن يحارب ، فلتقترض درعه وسيقه وتنضم لنا .. لعل الطرواديين يحسبونك هو ، وهم يعملون له ألف حساب .. »

نظر (باتروكلوس) إلى (أخيل) ، ولم يدرأى قرار يتخذ ..

#### \* \* \*

في هذه اللحظة كان الإغريق قد جلبوا برجًا عملاقًا يريدون تثبيته إلى جدار المدينة .. هنا برز لهم (هكتور) العظيم .. وكان أسلوبه بسيطًا جدًا وناجحًا .. لقد انحنى فحمل صخرة هائلة الحجم ارتفاعها كارتفاع قامته .. دوت الصيحة من بين أسنانه فارتج لها الميدان ، ثم هوى بالصخرة على البرج ، فتهاوى هذا كأنه من الورق ، وتساقط الإغريق من فوقه ..

هنا فقط تناول البطل الطروادى سيفه ، وراح يحش به الرءوس فى كل اتجاه .. كل حركة للسيف تساوى رأسنا أورأسين ..

لاشىء يصلح للتصدى لـ (هكتور) إلا دبابة ، وربما نجحت هذه بشىء من الجهد ..

وقد حاول الإغريق أن يلقوا عليه صخرة .. حقًا أصابته وأسقطته أرضًا .. حقًا سال دم كثير من فيه .. حقًا توقف عن القتل قليلاً ..

لكن سرعان ما استعاد قوته ، وواصل التدمير والقتل .. وتعالت صرخات الإغريق (والهندى يحصدهم) على رأى شاعرنا (الأعشى) ..

كان صوت الدماء المتفجرة - وليس صوت الصراخ - يصل إلى الشاطئ ، حيث جلس (أخيل) يحفر في الرمال ، جوار (باتروكلوس).

كان (باتروكلوس) الآن يشبه الإناء الذي غلى حتى أوشك غطاؤه أن ينفجر .. وطارت كرة من النار فوق الرءوس قاصدة سفن الإغريق ، فاشتعلت النيران في واحدة منها ، وتهاوى شراعها ..

هنا فقط انفجر الإناء ، وانهمرت الدموع من عينى (باتروكلوس):

- « رحماك يا ( أخيل )! »

وتوقف ليمخط على الرمال ، ثم واصل الكلام:

- «السهل هناك تغطى بدماء قتلانا ، و (هكتور) يلهو بجثثهم كما تلهو القطة بفأر ميت ، وأنت جالس هنا تأبى التدخل! »

نظر له ( أخيل ) ببرود ولم يطق .. فقد قالها مرارًا من قبل : لقد آذاتى الإغريق حين كاتت الحرب فى صالحهم ، واليوم يريدون أن أعود .. فكيف ؟

بعد قرون من هذه اللحظة سيتكرر المشهد حرفيًا مع (عنترة العبسى) .. البطل الأسود الذى طلب يد (عبلة) ابنة عمه ، لكن هذا الأخير أبى .. ولسوف يجلس (عنترة) يتسلى بطقطقة أصابعه بينما الأعداء يفترسون قبيلته (عبس) .. ولسوف يجىء إليه من أهانوه من قبل يتوسلون له أن يعود ويحارب .. وقد فعلها وانتصر كالعادة ..

هذا الموقف عبر عنه الشاعر العبقرى (أمل دنقل) في راتعته (البكاء بين يدى زرقاء اليمامة) في الأبيات التي يصف فيها نفسه باعتباره (عنترة):

« فلما حاتت ساعة الطعان

لما تخاذل الرماة والكماة والفرسان

دُعيتُ للطعانَ

أنا الذي ما ذقت لحم الضان

أنا الذي أقصيت عن مجالس الفتيان

أدعى إلى الموت ولم أدع إلى المجالسة »

هذا الموقف إذن خالد في ضمير الأدب العالمي .. قال ( أخيل ) لصاحبه :

- « ماذا تريد إذن ؟ »

- « أريد أن تعطينى سلاحك وجنودك ، وساقاتل أنا .. لا أستطيع البقاء هنا بينما المذبحة تقترب من النهاية .. »

صمت (أخيل) ، وعاد يرمق البحر ، الذي الشتعلت فيه ثلاث سفن ..

ثم مد يده وناول درعه الفضى ، وسيفه ذا المقبض الذهبى ، وخوذته .. إلى صاحبه .. إنها قطع السلاح التى صنعها (فولكانو) شخصيًا له .. (فولكانو) أبرع حدّاد في الكون .. ناوله هذه الأشياء وقال له:

- .. هيا .. لكن لا تخاطر أكثر من اللازم .. »

هرع (باترتلوكوس) إلى العربة الحربية ، وأمسك برمح فى يده واعتمر الخوذة ، ثم أمر السائق (أوتوميدوس) أن يتحرك نحو الميدان .. وأشار



ثم مدّ يده وناول درعه الفضى ، وسيفه ذا المقبض الذهبي ، وخوذته . . إلى صاحبه . .

إلى الجنود كى يتبعوه ، وهز (أخيل) رأسه موافقًا .. فارتفع الغبار إلى عنان السماء ..

\* \* \*

- « ( أخيل ) ! ( أخيل ) ! » -

تصايح الإغريق والطرواديون ، حين لمحوا الخوذة والسيف اللذين لا تخطئهما العين ..

ويدا للجميع أن (أخيل) قد انتصر على حقده وعاد ..

وانطلقت سهام (باتروكلوس) تحصد الطرواديين .. لِمَ لا؟ إن (باتروكلوس) محارب عظيم بدوره ، لكن التصاقه به (أخيل) جعل الناس ينسون قوته ..

والواقع أنه في هذا القتال ابتدع طريقة جديدة ، هي التصادم .. راحت عربته الحربية تندفع لتصدم ثلاث أو أربع عربات فتنقلب ..

ومن موقعها فوق الأسوار التي تتيح لها رؤية باتورامية مذهلة ، ارتجفت (عبير) وهي ترى المشهد، وتذكرت عملاقًا آخر حقيقيًا هذه المرة ، هو (رمسيس) في معركة (قادش) ..

هتفت مفتونة:

- « هذا ( أخيل ) .. لقد عاد ! » قال العجوز (هوميروس) وهو يرفع وجهه للسماء:

- «بل هو صديقه (باتروكلوس)! »
- «ياسلام! لا تزعم أنك ترى وجهه! »
- «بل أنا (أعلم) وجهه .. وهذا فارق لايعرف إلا شاعر ضرير.. »

ثم راح ينشد أبياتًا من الشعر يصف بها ما يحدث:

- « بحصانی (أخيل) ودرعه وسيفه
يدحر (باتروكلوس) جحافل الطرواديين ..
و (زيوس) راح يضرب كفًا بكف
عاجزًا عن عمل ما ينبغی عمله ..
ألا فأقدم يا (باتروكلوس)!
ها هو ذا (سربيدون) يسدد سهمًا
لكنه يصيب أحد جوادی (باتروكلوس).

يسقط الجواد أرضًا ويجره رفيقه لكن السائق الأسطورى (أوتوميدون) يقطع رباط الجواد ..

وتعود العربة إلى سباقها المجنون ..

ألا فأقدم يا (باتروكلوس)! »

ابتسمت (عبير) .. لابأس .. صحيح أن الشاعر الضرير لايرى شيئا على الإطلاق من هذا الذى يصفه ، لكنه - كما يقول - يعلم .. وتعليقه يذكرها بالكابتن (محمد لطيف) حين يعلق على مبارة نارية بين الأهلى والزمالك ، مع فارق واحد هو أن الفريقين لن يذبحا بعضهما ..

ورأت (عبير) شخصًا مألوفًا يضيء كالشمس، يهبط من السماء .. بدا لها هذا مألوفًا لأنها قابلت (أبوللو) أكثر من مرة ..

كان غاضبًا لأن كفة الإغريق راحجة ، وقرر أن يدعم ظهر الطرواديين قليلاً ، وهذا شيء معتاد في هذه الحرب التي تشهد تدخلات سادة الأوليمب في كل ثانية ..

مد (أبوللو) يده وانتزع خوذة (أخيل) من فوق رأس (باتروكلوس)، وألقى بها وسط التراب .. ثم تناول الدرع فأطاره في الهواء ..

كانت هذه هى بالذات اللحظة التى وصل فيها (هكتور)، بعدما سمع أن (أخيل) عاد إلى الميدان، وقد أثار هذا لديه مزيجًا من الرهبة والحماس، فالحقيقة أنه لم يستطع قط تذوق الحرب من دون خصمه الوحيد المكافئ له ..

رأى (باتروكلوس) عارى الرأس فدهش، تمم ضحك في وحشية:

-«نياهاهاهاه! هذا هو ذا (أخيل)؟ إنه مجرد طفل!»
ثار (باتروكلوس) غضبًا وانقض على (هكتور) ..
كان هذا من آخر الأخطاء التي يرتكبها المرء في
حياته، وسرعان ما غيب (هكتور) رمحه في جنب
(باتروكلوس) إلى حد أنه نفذ من الجانب الآخر ..
ورفع الطروادي العملاق الرمح بالجسد المثبت فيه، وقام
بتدويره عدة مرات في الهواء .. ثم قذف به بعيدًا ..

تقول الأسطورة إن (باتروكلوس) قال شيئًا على غراد:

- « لقد قتلتنى لكنك لم تهزمنى ، إنما هزمنى (أبوللو) .. »

غیر أنسی أری أن هذا تخریف .. لقد مات (باتروكلوس) دون أن يلفظ بحرف ..

\* \* \*

I'M I SELL MANAGE THE SHEET AND A SHEET AN

and the same of th

Walgard Pile

## ٨ - ( أخيل ) يعود . .

انتهت (عبير) من التهام أظفارها فأصابعها وهي ترمق هذه المأساة ..

وكان (هكتور) - كما قلنا - غير مولع بالتمثيل بالجثث ، لكنه كان مضطرًا لاحترام التقاليد الإغريقية .. اتجه إلى ساقى (باتروكلوس) كى يربطه إلى عربته الحربية ، ويجره قليالاً ، لكن الإغريق وقفوا يتصايحون منذرين بالويل ، ومنعوه من التمادى والوصول إلى الجثة ..

فى الآن ذاته جرى عداء إلى الشاطئ ، حيث جلس ( أخيل ) وحده يعبث فى الرمال .. فلما دنا منه صاح متلاحق الأنفاس :

- « باه ه .. کلوه ه ه .. ماه .. ماه! »

نهض (أخيل) واعتصر صدر الرجل ليبطئ من لهاته ، وسأله في غيظ:

\_ « ماذا تقول ؟ »

أخرج الرجل زفيرًا هائلاً كالحيتان ، وصاح :

- « ( باتروكلوس ) .. مااالت ! »

«! ollily » -

صاح ( أخيل ) وهو يرفع ذراعيه إلى السماء ، وخر على ركبتيه منهارًا ، لكن العدّاء كان عمليًا أكثر من اللازم .. صاح ب ( أخيل ) :

- « إنه ميثلون ب .. بجثته الآن لو لم تد.. تسرع .. »

\* \* \*

لم يكن معه سلاح ، ولم يكن وقت للبحث عن سلاح ..

هرع يركض نحو الميدان ، ورأى الزحام والجيشين يصطرعان على الجشة الممزقة ، فعوى .. بل زأر كالأسود .. وكما يهوى جلمود صخر (امرؤ القيس) من على ، هوى على الطرواديين يحمل هذا ، ويلقيه على هذين ، ويركل ذاك فيطير فوق هؤلاء ..

وفى هذه اللحظة أدرك الطرواديون أن هذا هو (أخيل) حقًا، ودب فيهم ذات الهلع، الذى كان يجعل الجنود الإنجليز يلقون بأسلحتهم ويفرون، بمجرد سماع اسم (روميل) الرهيب.. هذا طبعًا قبل أن يعلمهم (مونتجمرى) ألا يضافوا الاسم، ويفوز لهم بمعركة (العلمين).

انفض الجميع فلم يبق إلا (أخيل) وجثة صديقه .. وعلى ركبتيه جثا (أخيل) يبكى ..

يبكى صديق عمره ..

يبكى الذى ذهب ليقاتل بدلاً منه ..

ومن (الأوليمب) هبط مبعوث يحمل لـ (أخيل) خوذة جديدة ، وسيفًا جديدًا ، ودرعًا جديدة ..

كانت الدموع تبلل عينيه ، لكنه تماسك ، ووضع الخوذة وتمنطق بالسيف ..

هكذا الحرب .. مأساة دائمة أشنع ما فيها أنها لاتترك لك فرصة لتذوق هذه المأساة ..

ورأى وسط الغبار من يدنو منه على مهل ، وربما تردد .. وانجلى الغبار نوعًا ليرى أن هذا (أجاممنون)، الذى امتلأ وجهه بالندوب والإرهاق ..

هذه المرة لم يكن لدى أحد الرجلين مزاج رائق للشجار ..

وتعاتق البطلان ..

\* \* \*

فرغت (عبير) من مشاهدة كل شيء ، فدخلت الى خدرها ..

كاتت أسوار (طروادة) هذه ساحرة حقًا ، أشبه بعروض (الكولوزيوم) التى تتيح لك رؤية كل شيء بدقة غير عادية ..

وكان (هوميروس) جالسًا ينعى (باتروكلوس) على قيثارته ، فقالت له :

- « أعتقد أن الحرب في عداد المنتهية الآن .. لقد عاد ( أخيل ) .. إن ( باتروكلوس ) مات ، ولكن موته حقق ما لم تحققه حياته .. »

كفة ( هوميروس ) عن الإنشاد ، وقال :

- « من الخطأ اعتبار (طروادة) قد هزمت إذ عاد (أخيل) .. ومن الخطأ اعتبار النجاح أو الفشل حكرًا على وجود أو غياب رجل واحد .. »

- « لكن الجميع يعتقد هذا .. »

- « لاتنس أنه ظل مع الإغريق تسع سنوات ، لكن أسوار (طروادة) ظلت منيعة لم تقتحم .. »

- « هل تعنى أن الطرواديين سيفوزون ؟ »

- « لا أعنى شيئا .. أريد أن تنظرى لترى .. »

وفى هذه اللحظة مر بهما شبح يترنح ، وهو ينشد بعض عبارات التقديس لـ (فينوس) .. لم يكن هذا إلا (باريس) ، ولم يبد أنه رآهما أصلاً ..

صاحت في (هوميروس):

- « وماذا يفعل هذا الحيوان هنا ؟ » أشار إلى عينيه اللتين لا سواد فيهما ، وقال : - « تتكلمين كأننى أرى ما تشيرين إليه .. » قالت في غيظ :

- « كلما حاولت أن أصف لك ما أراه ، قلت لى إنك لا ترى لكنك ( تعلم ) .. وعلى كل حال هذا الحيوان هو (باريس ) .. »

قال وقد فهم:

- « (باريس) لم يمت .. لقد أخفته ( فينوس ) وسط الضباب ، وها هو ذا قد عاد إلى القصر .. » قالت في ضيق ، وهي تتكئ على الأريكة : - « إنه لايطاق .. »

\* \* \*

وكان اليوم التالى - كما هو متوقع - عسير التصديق .. لقد كف (زيوس) عن محاربة الإغريق، ويبدو أن (هيرا) و(منيرفا) لعبتا دون تدخله ..

ها هما (أخيل) و(أجاممنون) يتقدمان صفوف الإغريق، وبالطبع كان مشهدهما أسطوريًا .. أشياء كهذه لا توصف لكنها ترى أو يُشعر بها ..

كان سيف (أخيل) يهوى على الرءوس فيطيرها، بينما سهام الطرواديين تتهشم على جسده المنيع .. وبينما (أجاممنون) يغرس رمحه في عجلات العربات فتنقلب ، وفي القلوب فتنفجر ..

حقًا كان (هكتور) يؤدى عمله جيدًا ، لكن الإغريق كانوا يملكون أسماء لامعة كثيرة ليس (أوديسيوس) أعظمها شأتًا ..

وكان مشهدًا مهيبًا أن ترى ( أخيل ) قد أعطى ظهره له ( أجاممنون ) وراح البطلان يطلقان السهام بلا انقطاع .. في كل اتجاه ..

وفي النهاية صمت الجميع ..

لقد وقف ( هكتور ) أمام ( أخيل ) ..

\* \* \*

من الغريب أن البطلين لم يتواجها قط طيلة الحرب، والآن صمت الجميع وهم يرون آلتى الحرب تقتربان من بعضهما ، والعيون مثبتة على العيون ..

لايذكر التاريخ نص ما دار بين البطلين ، لكن (عبير) / (هيلين) استطاعت أن تسمع العبارة الأولى ، وكاتت من (أخيل):

- « هذا أنت إذن (هكتور) العظيم ، وقاتل أعز أصدقائي .. »

- «وأتت (أخيل) العظيم .. الأثير لدى (الأوليمب) ..» رفع (أخيل) سيفه وهو يلهث انفعالاً، وقال من منخريه:

- « لا أحد يقتل صاحبى ، ويرى شمس يوم جديد .. »

- « لكل قاعدة شواذ .. »

ورفع ( هكتور ) سيفه بدوره وصاح ..

واندفع البطلان كصخرتين ، لاهثين صارخين عاتبين .

حتى (عبير) لم تستطع أن تبقى عينيها مفتوحتين .. أغمضتهما بضع ثوان ، ثم فتحتهما لترى ..

ترى (هكتور) ممددًا فوق الرمال والدم يتفجر من عنقه ، بينما (أخيل) قد سقط أرضًا لأنه لم يستطع التوقف عن الاندفاع ..

هلل الإغريق مرحًا ، وطارت الرماح والسيوف في الهواء .. ولم تعد تسمع سوى المقطع «إيل .. إيل .. » الأخير في اسم (أخيل) ..

يمكن القول إن الحرب انتهت .. ما دام (هكتور) المخيف قد مات ..

وقال ( أخيل ) في هدوء وإن أسمع الجميع : - « اربطوا ساقيه إلى عربتي ! »

من جديد الجر ! كادت (عبير) تجن .. إن الأساطير الإغريقية تبدو تكرارا لانهاية له للمشهد الأخير من فيلم (الأرض)، وتوقعت أن يظهر (محمد أبو سويلم) في أية لحظة ..

وسرعان ما راح الجثمان يركض فوق الرمال .. فقط لم يفعل ذلك على ساقيه .. كان المشهد رهيبًا ، وحتى الإغريق لم يستطيعوا الهتاف أو إظهار الفرحة ..

كان (أخيل) في حالة من الجنون الوقتى، وظل يدور بسرعة جنونية حول الميدان، وبدا أنه لن يتوقف أبدًا ..

وفى النهاية ، وبعد دهر كامل ، استدار ليهوى على الحبل بسيفه ، فتدحرج الجسد الضخم قليلاً ثم همد تماماً . .

\* \* \*

ثلاثة أيام كاملة!

ثلاثة أيام ظل الإغريق لايفعلون فيها شيئًا سوى الاحتفال والعربدة .. وظلت الجثة في موضعها تتسلى عليها الطيور الجارحة ..

كاد الأب العجوز (بريام) يجن ، وهو يرى فى كل دقيقة من اليوم جثة ابنه ملقاة وسط الميدان ..

وفى النهاية خرج من الأسوار، ومعه (عبير) التى لم تطق أن تترك هذا الشيخ طيب القلب يمر بمأزق كهذا ..

مشيا معًا حتى وصلا إلى معسكر الإغريق ..

كان هؤلاء محتشدين حول النار يغنون ويرقصون ، وفي صدر المكان جلس (أخيل) .. البطل العظيم .. جلس شاردًا يرمق النار المتراقصة ، وفي عينيه ألف ذكري وألف ألم .. ذكريات مبتلة كالماء .. مالحة كالدموع ..

رفع عينيه فرأى المشهد، وسمع صوت الصمت .. ان (بريام) ملك الطرواديين العجوز قد جاء إليه .. جاءه دون حراس، ولارفاق إلا الفتاة التي أشعلت هذه الحرب كلها ..

قال ( أخيل ) في محاولة للتماسك :

- « (هيلين) .. ليس مجيئك هنا آمنًا .. إن الإغريق لا يحبونك ، لكنهم يحبون زوجك .. »

قالت في ثبات نجحت فيه:

- « الطرواديون كذلك لايحبوننى ، لكنهم يخافون سلطان زوجى الجديد .. وعلى كل حال نحن هنا تحت حمايتكم وفى ضيافتكم .. أنا إغريقية وأعرف أن الإغريق لايقتلون النساء والشيوخ .. »

- « أحسنت القول ، ولكن لماذا جئت ؟ »

هنا ارتمى الملك العجوز على ركبتيه ، وهتف :

- « جثة ابنى .. أريد (هكتور)! »

هنا تصابح الإغريق محنقين رافضين ، فرفع (أخيل) يده المزدانة بأساور الفولاذ وصاح:

- « أعطوه الجثة ليدفنها كما يليق ببطل! »

أذعن القوم، وتعاون أربعة منهم على حمل الجثة وتغطيتها، ثم مشوا كأنهم في جنازة نحو أسوار (طروادة)..

نظر الأب إلى (أخيل)، وفكر في أن يشكره .. ثم عدل عن ذلك .. أليس هو قاتل ابنه بعد كل شيء ؟ وسرعان ما لحق بالجمع المتجه إلى (طروادة) ..

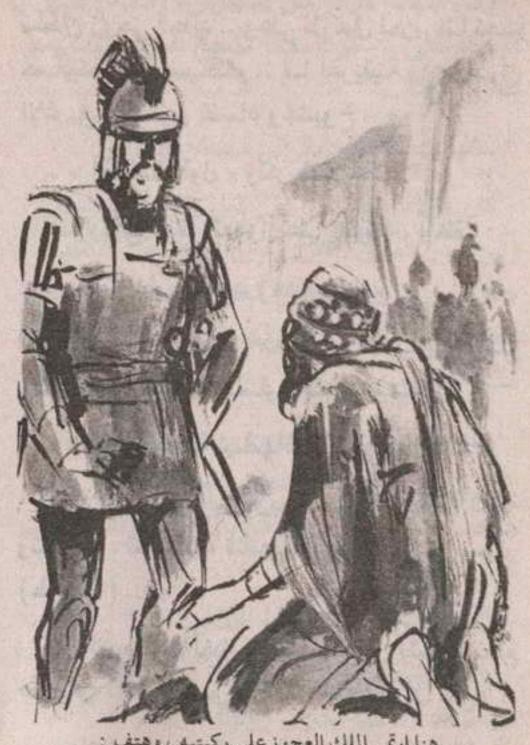

هنا ارتمى الملك العجوز على ركبتيه ، وهتف - ، وهثة ابنى . . أريد ( هكتور ) ! ١ · ٠ ·

وبدورها نظرت (عبير) إلى الوراء .. وللحظة خطر لها أن تعود لهم .. لكنها ارتجفت من الفكرة .. كما قال (باريس) لن تحقن الدماء ..

إن الأيام ستدور دورتها ، ولسوف يحدث ما لابد أن يحدث ..

### \* \* \*

وفى احتفال مهيب رهيب ، وقف الطرواديون يحرقون جثمان (هكتور) الذى حماهم ووحدهم كل هذه السنين .. (عند هذه النقطة تنتهى ملحمة الإلياذة) ..

ومع الدخان المتصاعد كاتوا يشعرون أن النار تحرق مدينتهم وغدهم، وأن نزاع السنوات العشر يدنو من نهايته.

دنا (هوميروس) من اللهب، وصاح ملوحًا بقيثاره:
- « الحرب لم تنته يا أهل (طروادة) .. وما زال
( باريس ) و (بيرام ) حيين ! »

انطلقت عبارات السباب تنهال على رأس العجوز البائس ..

وقال أحد المتحمسين:

- «لوكان الموت يختار الاختار (باريس) الرقيق، بدلاً من هذا البطل! »

وقال آخر:

- «بل الموت يختار ببراعة .. يختار الأفضل والأنبل والأنبل والأشجع ! »

وإلى حدما كاتت (عبير) تفهم ما يشعر به الطرواديون والإغريق .. كاتت هناك قوتان كاسحتان في العالم هما (هكتور) و(أخيل) .. كأتهما النار والماء .. الأرض والسماء .. فجأة تلاشت إحدى القوتين ، وحدث اختلال في النفوس ..

لكن القوة الثانية لم تكن لتعيش طويلاً ..

وإليكم ما حدث ..

\* \* \*

## ٩\_عملاق وقزم ..

وعند المساء دخل (باريس) حجرتها .. ووقف ساكنًا ينظر إلى الجدار ..

من الواضح أنه قد وضع قدمه على أول الطريق الملكي إلى الجنون ..

بعد صمت طال سألها:

- « ( هيلين ) .. هل تحبينني ؟ » -

« .. ¥ » -

قالتها وتثاءبت واستلقت على الأريكة ، متظاهرة بأنها بحاجة إلى النوم .. عاد يسألها فى دهشة كأنما يعرف هذا لأول مرة :

- « حقًّا لا تُحبينني ؟ »
- « هو كما سمعت .. »
  - « والسبب ؟ »

لم ترد لأنها تمقت الأسئلة السخيفة والأجوبة التافهة .. فقال لها مُلحًا :

- « کنت تهیمین بی حبًا ، وفررت معی .. »

- « كان هذا سحر (فينوس) ، والآن لم يعد لـ أثر .. واضح أن (فينوس) لم تعد رائقة المزاج للعناية بك .. »

راح يجوب الغرفة متوترًا .. كاتت تعرف أن هذه بالذات هي اللحظة التي يجن الرجال فيها ويقتلون زوجاتهم ، ولم تستبعد هذا .. لكنه كان واهنًا نحيالاً يمكنها أن تهزمه بسهولة لو حاول خنقها .. ثم إنها لم تعد تكترث ..

سألها في عصبية وهو يرتجف:

- « ليس الموضوع أن سحر ( فينوس ) انتهى ، ولكنك تكرهين ضعفى وسط كل هؤلاء الأبطال .. لكن أكثرهم يرقد في قبره الآن .. »

قالت بلا مبالاة:

- « ليس الموضوع ضعفك .. بل هو كونك السبب المباشر في كل هذه المذابح ، وكل هؤلاء الذين (لن يعودوا لبيوتهم اليوم ) .. »
  - « يا سلام ! ألم تكونى أنت أيضًا السبب ؟ »
  - « ومن قال إننى أحمل لنفسى أدنى تقدير ؟! » عاد يجوب الغرفة كنمر حبيس ، وقال :
    - « والعمل ؟ »
- « لاشىء .. ننتظر حتى يدخل الإغريق (طروادة) ، ويقتلوك ويعيدونى لزوجى الأول الذى قد يقتلنى بدوره .. »

### «! ¥ » -

كذا صاح ، وضرب الحائط بقبضته ، ومن الغريب أنه لم يصرخ أو يئن .. راح يعض أنامله وقد شرد تفكيره .. ثم هتف :

- « لن ينالونى حيًا .. غدًا ساحارب ، ولسوف تصييهم الدهشة! »

قالت في ملل ، وهي تدير وجهها للحائط:

- « حقًا ستصييهم الدهشة! »

- « وأنت ستهيمين بي حبًا .. »

- « ربما أهيم على وجهى ! » وأغمضت عينيها وحاولت أن تنام ..

### \* \* \*

فى الصباح كان الإغريق قد قرروا إنهاء احتفالهم ، كأنما حرق جثة (هكتور) معناه انتهاء المهلة ..

هذه المرة بدأ الزحف مع الأبراج العملاقة نحو (طروادة) ، وكاتوا يعرفون أن (طروادة) المدينة العنيدة سوف تتحول إلى رماد عند قدوم الليل .. لم يتوقعوا هذا بل كاتوا يعرفونه يقينًا .. إن (زيوس) قد تخلى عن (طروادة) ، و(فينوس) ملت الدفاع عن (باريس) ، و(هكتور) ليس هنا كى يقلب الأبراج ..

ومن (طروادة) خرج المحاربون متجهمي الوجوه،

ينتظرون البلاء الأعظم .. لن يمر هذا اليوم إلاوهم جثث ، ونساؤهم سبايا ، وأطفالهم عبيد ، وديارهم خرائب .. ماذا بوسعهم أن يفعلوا سوى المواجهة ؟

وظهر ( أخيل ) في مقدمة الصفوف ..

كان متجهم الوجه بدوره ، كأتما هو غير راغب في الهول القادم ..

وتلك هى السمة العامة التى لاحظها النقاد فى (الإلياذة): كل الأبطال مقهورون وضحايا .. كلهم متورط فى حرب لا يريدها لكنه يخوضها بشرف ..

كلهم نبيل .. فلا يوجد أشرار حقيقيون ، وحتى (باريس) البغيض مجرد وغد ضعيف أمام شهواته .. وهذا هو ما يجعل (الإلياذة) مأساة حقيقية تملأ قارئيها حزنًا على مصير أبطالها ..

كالعادة وقف (أخيل) صائحًا في رجال (طروادة):

- « إننى أتحداكم أيها الطرواديون .. فمن يريد منازلة (أخيل)؟ »

تبادل الطرواديون النظرات ..

هل هذا الرجل يمزح ؟ تحدى (أخيل) ؟ ياسلام ؟! من جديد عاد (أخيل) يكرر تحديه :

- « هل خلت (طروادة ) من رجل حار الدماء ، يقبل تحدّى ( أخيل ) ؟ »

كاتت الإهاتة واضحة لاذعة ، لكن لسان حال القوم قال إن رجل جباتًا حيًّا أفضل من رجل حار الدماء ميت ..

هنا دوی صوت رفیع :

« ! نا أتحداك ! » -

ونظر الجميع إلى هذا الأحمق، فوجدوا (باريس)! (باريس) الواهن الذي يكاد يعجز عن حمل سيفه، والذي جاء من مكان ما ..

نظر له ( أخيل ) ، وكتم ابتسامته ، وقال :

- « ( باریس ) یا بنی .. ابتعد عنّی .. فأتا طلبت رجلاً! »

- « وأنا لبيت نداءك! »

نظر ( أخيل ) من حوله في ارتباك ، وقال :

- « وأنا أرفض مقاتلتك .. لسوف يتبعثر شعرك الجميل! »

(عبير) كانت ترمق المشهد من سور المدينة المحاصرة ، وجاورها (هوميروس) الذي لايكف عن نظم الأشعار وإنشادها ..

قالت له ( هومیروس ) مندهشة :

- « لقد جن ( باریس ) .. أعتقد أنه وجد طریقته المثلی للانتحار ، وما خطر لی أن هذا ما ینتویه أمس ! »

قال الشاعر الضرير:

- « ريما .. لكنه ليس مجنونًا على كل حال .. » نظرت له ( عبير ) وقد بدأت تفهم :

- « لحظة .. عرفت من سيفوز في هذا القتال .. إنه (باريس) طبعًا! أليس كذلك ؟ »

117

\_ « ربما .. ولكن لماذا تقولين هذا ؟ »

- « عقدة العملاق والقرم الشهيرة .. نموذج (داوود وجالوت) .. في هذا النوع من الصراعات بنتصر القزم غالبًا!»

ضحك في خبث وقال:

- « حسن .. لايمكن أن يثير المرء البهارك أبدًا .. »

- « لم أعد سانجة كما كنت .. ولكن كيف سيحدث هذا ؟ »

- « راقبي القتال لتفهمي .. »

\* \* \*

وفى الميدان كاتت المواجهة مستمرة بين (باريس) و (أخيل) .. كان (أخيل) غير راغب فى أن يبدو متحمساً ، لذا أدخل سيفه فى جرابه ، وراح يكتفى بتحاشى طعنات (باريس) المحمومة المجنونة ، وعلى فمه ابتسامة واثقة أثارت غيظ الفتى ..

أخرج (باريس) قوسه والسهام، وبدأ يصوب

على صدر (أخيل)، لكن السهام طاشت أوتهشمت حين لامست جسده المنيع ..

استدار (أخيل) إلى الإغريق وقال ويده في خصره:

- « كما ترون يارفاق .. سأترك هذا الصبى يموت إجهادًا أو يموت مللاً .. ولن .... »

وهنا أطلق (باريس) سهمه على كعب (أخيل) البارز من مؤخرة صندله .. وكان السهم مسمومًا .. عرف الجميع أنه مسموم حين استدار (أخيل) إلى الفتى والذهول على وجهه .. وهتف :

- « أنت ؟ قالت أمى إن حياتى ستكون قصيرة ، لكنى لم أتوقع أن تكون أنت .. أنت ! »

ثم سقط على ركبتيه ..

وبعد ثانية سقط على وجهه في الغبار ..

وهمدت حركته ..

لقد أطلق (باريس) سهمه على كعب (أخيل) ..

الجزء الوحيد غير المنيع في جسد البطل الذي غمرته أمه في نهر (ستيكس) .. وهكذا دخل تعبير (كعب أخيل) كل اللغات الغربية ، تعبيرًا عن نقطة ضعف إنسان قوى ، أو نقطة ضعف في نظام دفاعي صارم ..

\* \* \*

ساد صمت رهيب .. ساد طويلاً جدًا جدًا ..

ثم تقدم الإغريق واجمين ، وحملوا جثمان بطلهم عائدين إلى معسكرهم .. لقد انتهت معارك اليوم وربما انتهت الحرب كذلك ..

وحده وقف (باريس) في الميدان والقوس في يده .. كان يرتجف كورقة ، لكنه كان راضيًا عن نفسه ..

لم يدر أحد كيف حمله الطرواديون على الأعناق ، وعادوا به إلى المدينة .. إنه فتى عابث ماجن .. لكنه هو الذى قتل (أخيل) ..

(أخيل) الذي قتل (هكتور) .. وما حسبوا (هكتور) يموت كالآخرين ..

كانوا مرهقين عاجزين عن الصياح ..

لكنهم كانوا يتبادلون النظرات .. نظرات تهتف حتى يبح صوتها ..

وداخل القصر وقفت (عبير) جوار (هوميروس) ترمق البطل العائد .. لم يتحرك في قلبها حب .. وكاتت تتمنى أن ينتصر ( أخيل ) ..

لكنها كذلك لم تستطع ألا ترمقه بإعجاب واندهاش ..

وقف (باریس) یتبادل معها النظرات، شم

- « هل برهنت على أننى رجل ؟ »

هزّت رأسها ولم تتكلم ..

- « وهل قتلت ( أخيل ) الذي لايقهر ؟ » هزت رأسها من جديد ..

- « وهل انتهت الحرب بفوزنا ؟ »

هذه المرة لم تهز رأسها .. فمن قال إن الحرب اثتهت ؟

لكن (هوميروس) قال نفس الشيء بصراحة ، فوجه له الفتى ركلة أطارته مترين إلى الوراء ، ودخل حجرته لينام ..

\* \* \*

# ١٠ ـ الحصان ...

مرت أيام هادئة تراجع فيها الإغريق إلى معسكرهم، ولم تبد بارقة توحى بعزمهم على القتال، والحقيقة أن الجواسيس الذين قصدوا الشاطئ وجدوا الاستعدادات للرحيل..

هلل أهل المدينة المحاصرة ، وكاتوا يحتفلون ، لكنهم لم يجسروا على هذا كي لا يستفزوا (هيرا) و(منيرفا) و(زيوس) الذي بيدو أنه بدأ يميل إلى الإغريق ثاتية.

أما عن (باريس) فقد مات ..

نعم .. مات بسهم اخترق قلبه ، أطلقه رجل طروادى أبرص ، يبدو أنه قد أخذ مالاً من الإغريق مقابل الانتقام لـ ( أخيل ) ..

فى الحقيقة لم يقتل الطرواديون القاتل ، إلا طى سبيل المجاملة لملكهم (بريام) ، ولولا هذا لتركوه ينصرف أو كرموه ..

\* \* \*

لم تكن (عبير)/(هيلين) شريرة إلى هذا الحد .. لقد بكت قليلاً على هذا الذي أحبته يوما ما .. صحيح أنها لم تر منه خيراً ، لكن الحقد على الموتى من شيمة اللئام ..

ودخل (هوميروس) ليسمعها تنهنه في الظلام .. طبعًا لم يدرك أنها في الظلام .. قال لها وهويدق الأرض بعصاه :

- « مات ( أخيل ) بيد (باريس ) ، ومات (باريس ) بيد رجل أبرص . . »

سألته وهي تمسح بموعها:

- « هل انتهت الحرب إذن ؟ »

لم يرد على سؤالها ، وواصل الإنشاد :

- « لقد تخلت (فينوس) عن طفلها الأثير، وشعرت بالملل من الدفاع عنه تسعة أعوام كاملة .. (باريس) قد دفع ثمن اختياره غاليًا ، ولريما لو اختار (هيرا) أو (منيرفا) لكان أفضل .. وأنت ....»

وصمت طويلاً ، فقالت :

- « أنا ؟ وماذا عنى أنا ؟ لم يعد لى أحد فى هذه المدينة .. »

- « وماكان لك أحد منذ البداية ، ومنذ كفت جمرة حب (باريس) عن التوهيج .. ولكن لا أحد لك في (إسبرطة) كذلك .. ترى هل مازال (منيلاوس) يحبك ؟ ، وهل ابنتك (هرميون) تعرف أن لها أمًا ؟ »

صاحت في غيظ:

- « هل أنت هذا لتعزيني أم تشجعني على الانتحار ؟ » - « لا هذا و لاذاك .. أنا مجرد شاعر لايملك إلا الانفعالات .. »

- « إذن رد على سؤالى .. هل انتهت الحرب ؟ » قال بغموضة المعتاد :

FE THE PARTY OF

- « لننتظر ولنر .. »

\* \* \*

فى الصباح التالى راح العداءون يركضون نحو المدينة ، صانحين :

- « لقد رحل الإغريق! » رحل الإغريق ؟ مستحيل!

وخرج القوم من بيوتهم ينظرون من فوق الأسوار ، ليروا الألف والمائتى سفينة إغريقية تبتعد عن الشاطئ من حيث جاءت ..

وللمرة الأولى منذ عشرة أعوام يرى القوم البحر، وكانوا قد نسوا كيف يبدو، ولا كيف يبدو الأفق..

رحل الإغربيق تاركين آثارهم وراءهم .. خيام محترقة .. رماح غرست في الرمال ، ودروع متناثرة .. وسيوف ..

هذه إذن حرب لم يجن منها أحد شيئًا .. مات عشرات بل مئات الأبطال دون جدوى .. لم تقتح (طروادة) ولم تعد (هيلين) لقومها ..

لكن الناس راحوا يرقصون فرحًا باتتهاء الحرب .. الحرب التي تمنو ا ألا ترجع أبدًا بعد اليوم ..

وصاح صائح: إن الإغريق قد تركوا هدية .. هدية ؟ غريب هذا ..

#### \* \* \*

وحول الجانب الغربى من الأسوار ؛ التف القوم حول أغرب ما رأوه فى حياتهم .. كاتوا ينظرون إلى حصان خشبى عملاق يقف على عجلات .. حصان بيلغ ارتفاعه نحو عشرين مترا، وطوله نحو خمسين ..

لقد تم تصميمه ببراعة ، وباستخدام كمية غير عادية من الأخشاب .. إذن السفن التى رحلت لم تكن ألفًا ومائتين ، بل ربما كاتت ألفًا .. كل هذه الأخشاب لا مصدر لها إلا السفن ..

تم تثبيت الأجزاء بأطنان من المسامير ، ودعمت بالحبال .. وقد ارتكز هذا الكائن الهائل المهيب على أربع عجلات عملاقة ..

راح الأطفال يتواثبون فرحًا ، وشهقت النساء وهن يرمقن ارتفاع الحصان المهيب ، أما الرجال فكانوا عباقرة كعادتهم وقالوا :



كانوا ينظرون إلى حصان خشبى عملاق يقف على عجلات . . حصان يبلغ ارتفاعه نحو عشرين متراً ، وطوله نحو خمسين . .

- « هذا عربون الصلح ! إنه التعبير الأخير عن اعتذارهم لحرب لا لزوم لها .. »

- « تعالوا نجره إلى المدينة! »

صاحت امرأة وسط الجمع :

- « صبرا ! ولماذا يجب أن يكون في المدينة ؟ »

- « لأنه سيقف في أكبر مياديننا ، رمزًا لانتصارنا .. ما كنا لنبنى تمثالاً بهذا الحجم وهذا الإتقان .. »

\* \* \*

هنا برز من وسط القوم كهل ملتح ، انحنى ظهره وبدا عليه الوهن ، لكن عينيه كانتا تشعان حكمة وذكاء .

قال (هوميروس) لـ (عبير) وهما واقفان وسط الزحام ، لا يشعر بهما أحد:

- « هذا ( لاوكوون ) كاهن ( بوسيدون ) .. » سألته في كياسة :

- « ألا ترى أن حصافتك وبصيرتك تفوقان المتوقع ؟ إن الرجل لم يتكلم بعد حتى تتعرفه ! »
- « أنت كباقى المبصرين تحسبين أن العينين هما كل شيء .. »

قال الكاهن بصوت جهورى :

- « أيها الطرواديون ! أنتم تعرفون ( الوكوون ) كاهن (بوسيدون) ، وتعرفون أن ما يقوله حق .. » هنا همس ( هوميروس ) في أذنها :

- « هل رأيت ؟ »
- « أعرف .. دعنا نصغ لما يقول .. »

صاح الكاهن:

- «ليس من دأب الإغريق أن يحملوا هدايا .. وقديمًا قيل : احترس من اليوناني حين يجلب لك هدية .. » سأله أحد الدهماء واسمه (سينون) (فيما بعد تحكي الأساطير أنه جاسوس إغريقي) :

- « وماذا تريد إذن ؟ »

- « أريد أن نحرق هذا الحصان الآن .. »

\_ « كف عن السخف يا ( لاوكوون ) .. »

لوَّح الرجل بذراعيه في الهواء ، كأنما يرقص ، وواصل الصياح الغاضب :

- « أيها الحمقى .. يجب أن تصغوا لكلمات كاهنكم .. هذا الحصان الخشبي يجب أن يُحرق حالاً .. »

دنا منه صبيان في سن المراهقة ، وجذبا عباءته صائحين :

- « لنرحل يا أبت ! »

لكنه لم يبال بهما ، وواصل تحذير الطرواديين ..

\* \* \*

تقول الأسطورة إن (بوزيدون) إله البحار عندهم، كان يضيق ذرعًا بالطرواديين، ولم يرق له أن يحذرهم كاهنه من مصيرهم المحتوم، لهذا أصدر أمره إلى أفعوانين بحريين عملاقين كي يقصدا (طروادة)..

كان الجانب الغربى ، حيث وقف التمثال ، ملاصقًا للبحر .. وفى اللحظة التالية انشقت صفحة الماء الهادئ ، وخرج الأفعوانان وسط صراخ القوم وذهولهم ..

التف الأول حول أحد ابنى الكاهن ( لاوكون) ، والتف الثاني حول الآخر ..

حاول الكاهن العجوز أن يحرر الصبيين ، لكنه لم يستطع ، وسرعان ما التف ذيل أحد الأفعوانين حول صدره .. وراح يعتصره ..

وفى النهاية لم يعد ضجيج ولا صراخ يصدر من الضحايا الثلاث ..

وجذب كل أفعوان ضحيته أو ضحيتيه عائدًا إلى الماء ، وساد الصمت والتأمت صفحة الماء على ضحاياها ..

بعد قرون من السكون ، صاح أحد الرجال :

- « هذه إشارة واضحة من (بوزيدون)! لقد غضب على كاهنه لأنه رفض أن نجر الحصان إلى المدينة .. »

وقال آخر:

- « هذا فأل ! يجب أن نأخذ الحصان معنا ! »

وتعاون القوم على ربط الحصان العملاق بالحبال ، وتعاون الشباب الأقوياء - الذين لم تبتر الحرب أطرافهم بعد - على جر الحصان ، وهم يصيحون بعبارات إغريقية على غرار (هيلاهوب!) ..

وفي النهاية دخل الحصان إلى (طروادة) ..

\* \* \*

# ١١\_ السقوط . .

قالت (عبير) لـ (هوميروس) وهى تتأمل الحصان العملاق داخل أسوار المدينة:

ـ « طبعًا كان الكاهن البائس على حق فى تحذيره .. »

قال ضاحكًا:

- « طبعًا .. فى الميثولوجيا الإغريقية يغدو كلام العرافين والكهنة صحيحًا دائمًا ، ولسبب مايصر البشر على تجاهله .. ونصيحتى لك .. لو وجدت نفسك فى أية أسطورة إغريقية ؛ فعليك أن تصدقى هؤلاء القوم فورًا ! »

ثم أضاف وهو يدق الأرض بعصاه:

- « فيما بعد سيكتب خصمى اللورد (فيرجيل) هذه القصة في ملحمته (الإنبادة) .. ولسوف يرى زوار

(الفاتيكان) تمثالاً رخاميًا رائعًا ، يمثل مصرع (الوكوون) هو وولديه بين عضلات الأفعوانيين .. »

شعرت أنها رأت تمثالاً كهذا في مكان ما ، ومن الواضح أنه راقد في أعمق أعماق ذاكرتها .. لابد أنه تمثال باهر الجمال ..

### سألته:

- « والحصان ؟ إنه خدعة طبعًا .. »

- « طبعًا .. إنه ملىء بالجنود الإغريق الذين ينتظرون مجىء الليل كى يخرجوا منه ، ويدمروا (طروادة ) .. »

تذكرت هذه القصة على الفور .. وهو موقف شبيه بالأربعين جرة المهداة إلى (على بابا) فى قصة (على بابا والأربعين لصا) .. وتعبير قصة (حصان طروادة) هو تعبير آخر تضيفه الأساطير الإغريقية إلى التراث الأدبى الغربى ، كناية عن الهدية بريئة المظهر التى تجلب الخراب ..

ولعل آخر من استعمل هذا التعبير، هم خبراء الكمبيوتر الذين اطلقوا اسم (خيول طروادة) Trojan Horses

على مجموعة من فيروسات الكمبيوتر، التى تبدو بريئة المظهر، وتدخل الكمبيوتر باعتبارها برامج نفعية مفيدة، ثم لاتلبث أن تكشر عن أنيابها متى عرفت طريق القرص الصلب..

> قالت له وهي توشك على اعتلاء صخرة: - « هل أتذرهم؟ »

- « لاتفعلى .. إن (بوسيدون) سيعرف كيف يسكتك .. ثم إنهم لن يصدقوا حرفًا لأنك إغريقية ، وسبب كل هذه المآسى .. »

ريما لوانتزعت بعض ألواح الخشب ؟ »

- « لن يتركوك تفعلين .. لا تحاولى يا (هيلين ) .. ان التاريخ سينقذ خطته مهما حاولنا أن نعترض .. »

- « وهل هذا تاريخ أم أسطورة ؟ »

- « حتى لو كان أسطورة .. إن قواعد الأساطير اليوناتية تحتم ألايصغى البشر لنصح الناصحين ، وأن يمشوا لمصيرهم المحتوم ..

\* \* \*

جاء المساء وأخلدت (طروادة) كلها للنوم، بعد احتفالات صاخبة ..

لكن (عبير) لم تنم .. ظلت واقفة فى الساحة التى شمخ فيها الحصان الخشبى ، وراحت تنتظر أن ترى هذا المشهد الفريد ..

### كريييك!

انفتح باب خشبی خفی فی بطن الحصان ، تم الفعل و وثب أول جندی إغریقی ، وتبعه آخر .. كانوا متوترین كالهررة ، فی ید كل منهما سیف بتار یلمع فی ضوء النجم الوحید الباقی فی السماء ..

رآها أحدهما ، وقبل أن تقول حرفًا ، وثب باربع قفزات نحوها ، ولف شعرها على يده اليسرى ، بينما وضع حد السيف على حنجرتها ..

هتفت وهى تخشى أن يؤدى الكلام إلى توغل السيف :

- « أنا ملكتكم ! أنا زوجة (منيلاوس) .. أنا (هيلين)!» تأمل وجهها في الضوء المحتضر، ثم ارتجف وأطلق سراحها، وغمغم:

- « مولاتى .. ماذا جاء بك إلى هنا ؟ » وهمس الآخر وهو ينحنى إجلالاً :

- « يحسن أن تبقى فى القصر مع ( بيرام ) العجوز .. إن ما سيحدث هنا لايجب أن تراه عين ملكية .. »

صدعت بالأمر وتراجعت للوراء ..

وبدا لها فى الظلام كأن بطن الحصان تفرغ أحشاءها .. وكأن ثعبانًا عملاقًا مدججًا بالسيوف يخرج من هناك ببطء ..

أصابها الهلع ، فراحت تجرى .. تجرى .. تجرى ..

\* \* \*

وفي القصر راحت ترتجف ..

سدت أذنيها .. لكن صرخات الرجال والنساء ظلت تصل إليها وخرجت إلى الشرفة لترى (طروادة)

تتحول إلى كتلة من الرماد المشتعل .. تلك البقايا التى سيجدها (هنريش شليمان) في القرن العشرين ..

رائحة الشياط تزكم أنفها ، بينما (هوميروس) لا يكف عن الإنشاد واصفًا ما يحدث .. وهو على كل حال لا يخرج عما يُكتب دائمًا عند اقتحام أية مدينة محاصرة ..

( هدموا الدور والمعايد ، ونهبوا الثروات ، وقتلوا الرجال وسبوا النساء وبقروا بطون الحوامل ، وأخذوا بلحى الشيوخ الأجلاء .. ) ..

يقول (كريستوفر هارولد) المؤرخ العظيم: «نفس المشاهد البشعة تتكرر دائمًا عند اقتصام المدن المفتوحة ، حتى إن الأمر يحتاج إلى عالم نفسى لتفسيره وليس إلى مؤرخ » .. فقط يشهد التاريخ أن الفاتحين الوحيدين الذين تعاملوا برقى وتحضر مع أهالى المدن المفتوحة هم المسلمون ، لهذا دخل أهالى أكثر هذه المدن في الإسلام أفواجًا .. بينما القرضت دياتات (زيوس) و (مثرا) وسواهما ..

استمرت أصوات المذبحة ، و (عبير) تتمنى لوينقذها أحدهم من هذا كله .. وبالفعل تحققت أمنيتها ..

سمعت صوت القلم الجاف (يتكتك) ، ثم ظهر (المرشد) حاملاً على وجهه قناع اللامبالاة المعتاد .. قال لها :

- « لقد سقطت (طروادة ) يا (أليس ) .. حان وقت الرحيل .. »

قالت وهي تتنهد:

- «حقًا حان الوقت .. لكن القصة ما زالت مبتورة ..

قال لها:

- « سأقدم لك خدمة .. هى أن أحكى مصير كل واحد من الأبطال بعد الحرب ، كما يحدث فى الأفلام المأخوذة عن قصص من الواقع .. »

\* \* \*

- (هيلين): يعيدها الإغريق إلى (منيلاوس) زوجها، الذي يجيء إلى (طروادة).. ويعود الزوجان إلى الوطن، لكن العواصف تطيح بالسفينة، ويضطران إلى أن يجنحا مرة في (قبرص) ومرة في (مصر)..

فى النهاية يعودان إلى (إسبرطة) ويعيشان حياة هادئة سعيدة .. يبدو أن الحب يغفر كل شيء حتى بالنسبة له (هيلين) ، التي أشعلت حرب عشرة أعوام ضروسا ، وتسببت في موت ألوف الأبطال ..

لم يرزق الانسان إلا بطفلة واحدة ، هى - كما عرفنا - ( هرميون ) ..

- (أجاممنون): يعود لوطنه مظفراً بعد سقوط (طسروادة) .. ويقدم له جيشه هدية قيمة هي الأميرة الطروادية الأسيرة (كاساندرا) ..

أثار هذا غيظ زوجته (كليتمنسترا) .. وكما تفعل الزوجات الغيورات في كل زمان ومكان ، قامت بقتله

فى الحمام .. وهو نوع من الحب مبالغ فيه نوعًا .. وبعد أعوام كبر ابنه (أورستس) وانتقم لأبيه ..

إن قصة حياة هذا الرجل مذكورة بعناية في ثلاثية ( أورستيا ) للشاعر ( إسخيلوس ) ..

- (إينياس): من القلائل الناجين من طروادة بعد المذبحة .. وقد فر مع باقى الناجين إلى رقعة على البحر المتوسط تشبه الحذاء .. وهلى التلى صارت إيطاليا اليوم ..

وقصة هذا الفرار تحكيها (إنيادة) (فيرجيل) بالتفصيل الممل .. جدًا ..

- (أوديسيوس): البطل الإغريقى العظيم الذى يعود لوطنه وزوجته المخلصة (بنيلوبى)، لكنه يضل طريقه في البحر المتوسط، ويغيب عشرة أعوام كاملة!

إن ( الأوديسة ) ليست إلا قصة رحلة العودة هذه ..

- (هوميروس): برغم الجدل المحتدم حول شخصيته، فإنه كان الأب الروحى للأب اليونانى وربما الغربى كله .. إن (الفردوس المفقود) لد (ميلتون) يشى بتأثر بالغ بأشعار (هوميروس) .. كما نرى هذا الأثر بوضوح فى (دون كيشوت) لر (سرفانتس)، و (أوليسيوس) لـ (جيمس جويس) ..

ترجمت أعمال (هوميروس) إلى الإنجليزية على أيدى (تشابمان) عام ١٦٦١ و (بوب) عام ١٧١٥ - ١٧٢١ ما ١٧١٥ ما أن هناك ترجمة إنجليزية معاصرة قدمها (روبرت فيتزجيرالد) في القرن العشرين ..

لن نعرف الحقيقة أبدًا .. هل وجد (هوميروس) أم لم يوجد .. لكن حرب (طروادة) حدثت فعلاً، وبشكل لا يختلف كثيرًا عما نعرفه ..

\* \* \*

فى القصة القادمة ؛ نخوض مع (أوديسيوس) رحلته المخيفة فى طريق العودة إلى وطنه وزوجت الحبيبة (بنيلوبى) ..

- \* \* \* \*

[تمت بحمد الله]

AND REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY





## من أجل طروادة

تعالوا أيها المحاربون الشجعان ننتقم لكرامتنا .. تعالوا يامحاربى (إسبرطة) العظام .. تعال يا(أخيل) ويا(أجا ممنون) ويا(نسطور) نجتاح أسوار (طروادة) .. نحرق حقولها .. نبيد شعبها .. نحيلها إلى خراب .. ولينشد (هوميروس) على قيثارته قصة مجدنا ..



د. أحمد خالد توفيق

القصة القادمة عودة الحارب

و مطابع ي

طباعة ونشر المؤسسنة العربية الحديثة تنشع وفسر وتقوزم تار دفاردية - إمامة المسترورة الشمن في مصر ٢٠٠ ومايعادله بالدولار الأسريكي في سائر الدول العربية والعالم